

اسئلة حرجة... واجوبة صريحة

اهداءات ٢٠٠٣

الدكتورة /حفاء الممامي الإسكندرية

اسئلة حرجة... واجونة صريحة

# الشيخ عكمَّه مُ تولي الشعث رَاوي

اسئلة حرجة ... وأجوبة صريحة



### حقوق الطبع محفوظة لدار العودة

دار العودة \_ بيروت كورنيش المزرعة

بئاية الريفيرا سنتر

ماتف : ۳۱۸۱۹۵ ـ ۳۱۰۸۴۰ تلکس : ۲۳۲۸۲ LE AWDA





## مقدَّمَة لماذا أجريت هذا الحوار

في كثير من الأحيان تحدث في حياة الانسان أشباء لا يستطيع أن يفهمها . . أو يعرف مدلولها الا بعد أن تحدث بفترة طويلة . . حينئذ يحس أو يعرف لماذا وقع هذا الحدث بالذات . . أو ما التي جعل ما أسماه صدفة . . تتم بالصورة التي تمت عليها . . ومنذ عدة سنوات . . ومنذ ثماني سنين على وجه التحديد . . عندما بدأت أكتب في اليوميات عن الناحية الدينية اصطدمت بمئات الخطابات التي أوضحت لي ما يعانيه الشباب في مصر . . وخصوصا شباب الجامعة من تمزق وحيرة . . بسبب عدم الفهم الحقيقي لبعض الأمور الدينية التي صور لهم خطأ أنه يوجد تناقض بين الدين والعلم . . وبين الدين والتقدم . . وبين الدين والحضارة . . واستغل بعض الناس الذين يهمهم هدم كل القيم في المجتمع . . استغلوا هذه المفاهيم الخاطئة . . ليلصقوا تهمة التخلف بالدين . . ويضخموا التناقض الذي يدعونه ويأتوا بنظريات علمية خاطئة وغير ثابتة . . وغير يقينية ليواجهوا بها القرآن . . ولقد أدى ذلك الى عكس ما كانوا يريدونه . . فبدلا من أن تنهار القيم ويتصرف الشباب عن الدين . ازداد الوعي الديني التهابا عند الشباب . . وأصبح هناك ما أسميه ، بالجوع ، الى التفسير الديني السليم الذي يشبع الشباب . . ويزيل التناقضات من نفوسهم . . كانت هناك حاجه سديدة الى تفسير عصري للقران تدخل الراحة الى صدور الشباب . . ولقد استمعت الى فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي مرات في التليفزيون . . ومرات في اذاعة القران الكريم . . ثم التقيت به مرة عند معالي الدكتور عبده يمان وزير الأعلام السعودي . . وجاء الى خيمتي مرة أخرى . . عندما أصبت بازمة صحية أثناء الحبع . . وأحسست أن الشيخ محمد متولي الشعراوي يحمل حلا حقيقيا لمشكلة الشباب الحائر . . فمنهجه القرآن وتفسيره عصري . . وحجته قوية . . ولا يهاب المناقشات .

وعندما عين الشيخ الشعراوي وزيرا للأوقاف .. كتبت في يوميات الأعبار . . قلت انني أتمى ألا يصرف منصب الوزارة الشيخ الشعراوي عن الدعوة .. ذلك أن مهمة الدعوة الاسلامية هامة في هذه الفترة التي تنصادم فيها المدنيات وتنصارع الأفكار . . ويحموال الالحاد والكفر أن يأخذا طريقها الى القلوب . . بل انني أجريت حديثا أخذ صفحة كاملة في الإعبار مع الشيخ الشعراوي وسألته فيه هذا السؤال . . وقال الشيخ الشعراوي : أن الوزارة لن تشغله عن المدعوة الدينية . . وإنه مقتنع أنه يستطيع تنظيم المصل الروتيني في الوزارة خلال أشهر . . والتفرغ للدعوة . . وخلال هذا اللقاء قلت للشعراوي إنني أتحق أن أجري معه حوارا حول أهم ما يشغل الناس من المساكل الدينة . . وليداً هذا الحوار منذ ثلاثة شهور . . وما زال مستمرا حتى الأن . .

أحمد زين

#### تفسير القرآن

عندما نتحدث عن تفسير القرآن . . فان الرأي عادة ينقسم الى فريقين . . فريق يقول : ان التفسير في عهد النبي والصحابة . . هو تفسير نهائي غير قابل لاي اضافة . . وان الاضافة فيه هي نوع من تحميل القرآن الكريم أكثر مما مجتمل . . وتعريض كتاب الله الم نظريات حلمية أرضية قد يثبت عدم صحتها بعد عشرات السنين . . وفريق آخر يقول : ان القرآن له عطاءان . عطاء الفروض والاحكام . . وشطاء آخر في معجزاته . . ونعطاء آخر في معجزاته . . ونعطاء الفروض والاحكام واضع لا لبس فيه . . والتفسير الذي حدث في عهد النبي فيه . . ملزم حتى تنتهي الارض ومن عليها ؟ . . أما معجزات القرآن فهذه يزداد لها العالم فيها . . كليا تقدم العلم كشف الله للناس هن آياته في الأوض . . ومن هنا فان عطاء القرآن في هذه الناجي المناق قبلنا . . وسيعطي الاجيال التي قبلنا . . وسيعطي الاجيال التي قبلنا . . وسيعطي الاجيال التي قبلنا . . ومن هنا فان علمجودة . . وسيعطي الاجيال التي عدنا . . وله عظاء مستمر لا ينتهي إلا بقيام الساعة . . ومن هنا فان المحجزة مستمرة . . ونواحي الاحجاز في القرآن في كل عصر وزمان ومكان موجودة . . والإعام الفادمة قد تكشف تفسيراً لبعض الآيات نكون نحن عاجزون عن فهمها اللهم الصحيح . .

وخلال الشهور الماضية .. كانت لقاءان كلها مع الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الاوقاف وشؤ ون الازهر .. تتناول ناحية تفسير القرآن .. ذلك أنني أحس أن هذا الرجل قد أعطي من العلم والبصيرة ما يجعله يستطيع تبسيط معماني الكتاب الكريم .. لتدخل الى كل عقل .. وإلرد على كل ما يثار ضد الاسلام من مفكرين .. وشرقيين .. وغربيين .. يجاولون بقدر الامكان تشويه هذا الدين .. والنيل منه بالباطل ..

وقلت للشبح محمد متولي الشعراوي : ان هناك أسئلة حائرة في أذهان الشباب لا تجد لها التفسير الذي يتلاءم مع مفهوم العصر . . ولقد قدم بعض المفكرين اجتهادات في التفسير . . بعضها أجاب على أسئلة . . وبعضها جانبه الصواب . . ولكنني من متابعتي لأحاديثك كل ما تقوله أرى أنك أكثرهم التراما . . ودقة في التفسير . . وإفني أقمى أن تقوم بتفسير للقرآن يطبع ويوزع . . لأن هذه خدمة جليلة للدين . . معنية للشباب على ألا ينحرف . . وتجرفه التيارات المختلفة التي تزين له الدنيا . . وتزين له المعسهة . وتصور له الدين على أنه تخلف وسلفية ورجوع الى الماضي . . وبعد عن الحضارة وأفيون للشعوب . . الى آخر هذه التعبيرات التي يجاول كل من مجارب هذا الدين أن يلصقها به .

قال: انني خلال القاءاتي التي قمت بها أحسست بقوة الدين في نفوس الشباب . . وتعطيهم لتعلم ديهم . . وهذه بشرى تجعلنا نؤمن أن الخير قادم . . ولقد مر وقت كان فيه العلياء بهانون ولا يكرمون . . والآن . . فان علياء الدين يكرمون في كل مكان . . وهذه بشرى ثانية . . وهذا متمشي مع طبيعة شعب مصر . الذي أعطى فيه النبي الحكم من قديم في حديث شريف . . إن أهل مصر في رباط الى يوم القيامة . . ومعنى ذلك أن الحكيرة هذا إيانية .

ولذلك بجد الناس الذين بحاولون اخراج الدين من وجدان هذا الشعب وكيانه . . . أن يحاولاتهم فاشلة . . وعليهم أن يريجوا انفسهم . .

 والاسلام دين الحق . ولقد قال في أحد المستشرقين اللين اعتنقوا هذا اللدين . لقد درست الاسلام ووثقت أنه رسالة الحق . . وأن عمدا رسول الحق . . لشيء واحد فكل كاذب له هدف من وراء كلبه . . والهدف من وراء الكلب لمن يدعي أنه رسول . . انه يريد أن رسيط أو يمكم هؤلاء الناس الذين يدعوهم الى الدين الجديد . . والا فيا هو الهذف الذي يسعى الدي . . ولقد عرض على الرسول في أول أمره بدون تعب . . عرض علم الملك إن أراد . . فوقض وعرضت عليه الثروة والجاء والسلطان . . وكل ما تستطيع عليه الملك إن أراد . . فوقض وعرضت عليه الثروة والجاء والسلطان . . وكل ما تستطيع الينيا أن تهبه . . كل ذلك وهو في أول الطريق . . ولكنه رفض هذا كله . . اذن الغلبة ليك بكدب من أجلها وفضها من أول الطريق . . وأحيانا تكون المثل عند الإنسان أكبر من حجم الدنيا . . لأنه لم يذقى حلاوة الدنيا . . ولكن بعد ذلك حينا تدخل الدنيا عليه قد تغير من مثله وقيمه . . بعد ذلك جاءته الدنيا وليس لنفسه فقط . . والخا كان هذا خلقه . . فقال : لا لنفسي ولا لذريقي . . لا نورث . . ما تركناه صدقة . . وإذا كان هذا خلقه . . فلا يكون صادقا . .

تحليل أخر أعجبني . . لسيدة أسلمت قالت انني قبل الاسلام قرأت كثيرا عن هذا الدين . . ووجدت أن محدا كان يحرسه أصحابه خافة أن يعتدى عليه . . فأى يوما وقال لحراسه : اذهبوا عني فقد تكفل الله بحراستي . . مصداقا للاية ﴿والله يعصمك من الناس ﴾ فلو أن هذا الرجل يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته . . وما عرض نفسه للعدوان عليه . . ولو لم يكن واثقا من أن الذي قال له هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى . . وهو قادر على أن يحميه ويعصمه . . لم يكن يفعل هذا . . هذه أشياه نمر عليها نبعن . . وقد لا نلتفت الى تلك المعاني . . ولكن سيدة دارسة استخرجت منها هذا المعنى المنظيم .

وقصة ثالثة . . عن رجل مستشرق شهر اسلامه . . أنه يقول : أن الناس الذين يكذبون محمدا في أنه رسول . . ويقولون إنه أي بالقرآن من عنده . . ويضيف أنني أتحدى أن توجد عبقرية تصنع لنفسها ثلاثة أساليب . . أسلوب يقال عنه القرآن . . وأسلوب . يقال عنه حديث قدسي . . وأسلوب يقال عنه حديث شريف . . ويعزل هذا الأسلوب عن هذا الأسلوب بدقة متناهية بحيث أنك عندما تسمعه تميزه وتقول هذا قرآن . . وهذا حديث قدسي . . وهذا حديث نبوي . . لا أحد من البشر يستطيع أن يصنع لنفسه هذا . . ثلاثة أساليب متميزة وغنلفة بهذه القدوة والقدرة .

وكثير من الناس يريد أن يناقش الدين والقرآن بشكل عقلي . . ويترك الأساسيات ليبحث عن أشياء يضيف البها ويستخرج منها اساءة للدين . . ومن بعض هؤ لاء الناس أصحب وأعجب كثيرا لأن سلوكهم مع البشر للأسف الشديد يختلف عن سلوكهم تجاه أصحب وأعجب كثيرا لأن سلوكهم مع البشر للأسف الشديد يختلف عن سلوكهم تجاه الله . . فأننا أذا مرضت مثلا ذهبت الى الطبيب ليعالجني . . فأختار أبرع الأطباء وأكثرهم شهرة وخبرة في علاج هذا المرض . . وعندما أثن في الطبيب وخبرته وسمعته . . أذهب الله . . فيكشف علي ويقول : أنت تأخذ وتتناول دواء كذا وكذا . . وأنت تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا الذي تتناول بعد المدا قضية مسلمة . . فاقل اجاء ين هذا دواء قد كتبه الطبيب لي . . . فلا يناقش ولا يتكلم . . . وأغا كنا هذا يحدث مع الطبيب وهو بشر . . فماذا يحدث مع الطبيب وهو بشر . . فماذا يحدث مع الطبيب وهو بشر . . فماذا يحدث مع الطبيب وهو ان ناقش كل شيء . . . فلماذا نويد

قلت: أنا معك في هذا المثل . ولكن بعض النفوس قد تخدع . . وبعض الكلام والمبادىء الذي تد يصل الى عقول الناس . . ومناك بعض اللهن يوضع في قالب معسول لقلب هذا الدين قد يصل الى عقول الناس . . وهناك بعض اللين جعلوا هدفهم النيل من هذا الدين بالباطل .

قال: ان هؤلاء الناس موجودون وسيظلون موجودين . . ذلك أن هناك حكمة في وجود الشر بجانب الحير . . الشر هو الذي يغري بالخير . . ولذلك تجد أن الوعي الديني في بلد مثل بلدنا قد يظل خامدا فترة . . الى أن يهاجم الدين في أي شيء . . فتجد الشعور الديني قد التهب . . وهب الجميع للرد على هذا الهجوم . . لأن الخير لو ظل راكدا في النفس بدون ما يهجه قد يههت . . . بدليل أننا مثلا في بعض الأمراض الذي ليس عنده ميكروب المرض نعطيه له . . حتى نربي فيه المناعة والقوة . . فاذا جاء المرض من أي طريق تكون عنده هذه المناعة . . واعطاء الميكروب شر . . ولكنه في نفس الوقت يؤدي وسالة الحير في إحداث المناعة عند الاسان . .

#### تخلف الدول الاسلامية

كان السؤ ال الأول : لماذا الدول الاسلامية متخلفة . . بينيا الدول الاخرى التي لا تدين بالاسلام أكثر تفدما ؟ . . وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي . . ان الاسلام قبل أي شيء هو سلوك . . الانسان المسلم يجب أن يسلك سلوك الاسلام . . لكن كثيرا من الناس لا يفعلون ذلك . . بل ان بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير اسلامية تجرهم تلك البلاد بعاداجا وتقاليدها . . فيتعدون عن الاسلام . . واعتقد أن واجينا الأول أن نتبت الاسلام في نفوس المسلمين . . معظم الذين اعتنقوا الاسلام قد رأوا القدوة في السلوك الاسلامي . . وأحسوا بعظمة هذا الدين . . وما يقدمه من سلوك طيب . . ومنهج كريم للحياة . .

وفي هذا الكون .. هناك أشياء تفعل لك .. وهناك أشياء تفعل بك .. فالشيء الذي يفعل لك في الكون يستوي فيه الناس جيعا .. كافر ومسلم .. يستوي فيه الناس جيعا .. كافر ومسلم .. يستوي فيه الناس كل الناس .. هذه الأشياء هي : كالشمس مثلا .. الشمس تشرق كل صباح ولا تخص بنورها كافراً أو مسلم .. أو مساح الله .. أو جاحدا بنعمه .. كلهم سواء وهي لا تفرق بين شحص وشخص .. والهواء مثلا تتنعسه كل الكائنات الحية دون أي تمييز .. والماء مثلا يشرب منه كل كائن حي بصرف الناطر عن ديمه وعقيدته وايمانه بالله أو كفره .. هذه الأشياء تفعل لك كثيرا .. الشمس تعطينا النور والمعاقة وأساب الحياة .. الى أخو ذلك .. والأوكسجين والهواء يعطينا أسباب الاستمرار في الحياة .. والماء يعطينا الحياة نفسها .. وفيقات الله يكل شيء حي في .. فهذه الأشياء تفعل لك .. وتفعل لك بلا تمييز .. أي أنها لا تميز و عطائها بين عاص .. وعابد .. ومؤمن .. وكافر ..

تأتي بعد ذلك الى الأشياء التي تـفعل بك . . وارتقاء الانسان في الكون يتم فيها ينفعل بك لا فيها يفعل لك . . ان ما ينفعل بك إن فعلت فيه يـفعل . . اذا حرثت الأرض حرثا جيدا ثم وضعت فيها البذرة. . ثم واظبت علىرعايتهاوتوليتها تعطيك ثمرا جيدا .. ومحصولا وفيرا . . ان بحثت عن المعادن الصالحة لحياة الانسان في باطن الأرض تعطيك معادنها . . ولو لم تفعل فانها لن تنفعل معهم . . فالذين يعملون ويجدون في الأشياء لتنفعل معهم . . والذين لا يقومون بأي جهد مع الأشياء التي تنفعل للانسان في الأرض لا يتقدمون . . ويظلمون متأخرين . . وهنا يحدث الحلاف بين ارتقاء عدد من الناس . . وتخلف عدد منهم . . يحدث هذا الخلاف في التعامل مع الأشياء الموجودة في الكون التي تنفعل بك . . ولا دخل للدين في هذه المسألة . . فالأشياء التي تنفعل لك . . كالشمس والهواء والماء . . وما في الأرض . . لا تفرق في عطائها بين مؤمن وكافر وملحد . . والأشياء التي تنفعل بك . . والتي يجب أن تقدم لها عملا لتحصل على النتيجة . . هذه الأشياء أيضاً لا تفرق بين مسلم وكافر ومؤمن وملحد . . فالكافر الذي يحسن حرث أرضه وريها . . ويحصل على أجود أنواع البذر . . ويتعهد الزرع . . يجني عصولا وفيرا . . والمؤمن الذي يهمل الأرض ولا يزرعها ولا ينفعل معها لا تعطيه الثمرة .'. لأنه لا يطبق قوانين الكون . . ولا يعمل لينفعل مع الأشياء التي تنفعل به في الدنيا . . والملحد أو الكافر الذي يستخدم أحدث الأساليب العلمية . . ويجد ويسعى ليكشف عن المعادن في باطن الأرض . . تظهر له هذه المعادن . . لأنها تنفعل به . . والمؤمن الذي يترك المعدن في باطن الأرض . . ولا يبحث عنه . . لا ينفعل به . . ولا یخرج له .

تلك حقيقة كونية يجب أن نعيها جيدا . . .

ولقد جعل الله ما على الأرض زينة لها .. ليجذب الانسان الى العمل . . فها هي الرية في حقيقتها .. هي ما يخلع على ذاتيات الأشياء ليجعلها أكثر جاذبية . . فالمرأة مثلا تتزين لتصبح أكثر جاذبية للرجل . . وزينة الأرض هي أن تصبح أكثر جاذبية للانسان ليعمل .. فالانسان حين يرى حديقة جميلة أو عمارة فخمة .. يتمنى أن يبني أو يعمل مثلها . . فتكون هذه الزينة حافزا له للعمل .. فكان الله قد جعل ما على الأرض زينة لها ليجلبني اليها . . ثم بعد ذلك هل تكون هذه الزينة هي الغابة .. أم لا تكون .. وهذا الابتلاء .. ويقول الله سبحانه وتمال : ﴿هو أنشأكم من الأرض

واستعمركم فيها في . . معنى استعمركم . . أي طلب منكم عمارتها . . وذلك لا يتأتى الا بأمرين . . أن تبقي الصالح على صلاحه . . لا تفسده . . وأن تصلح الفاسد وتزيد اصلاحه . . وأقل ما تأمر به هذه الاية . . هو أنك لا تأتي للصالح وتنسده . . معنى استعمر الارض . . . أي أبقى الصالح على صلاحه . . أو زاد فى اصلاحه . .

والله يخاطب الشيء بالقوة . . والشيء بالفعل . . زينة الله على الأرض من أثرين . . آثار خلق الله . . والطبيعة التي وهبها لنا . . واثار ما فعله الانسان بما علمه الله له . . ليضيف الى ذلك . . وعندما نقرأ في سورة الكهف . . ﴿ ويسألونك عن ذي القرنين . . قل سأتلو عليكم منه ذكرى ﴾ . . انا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سبباً . . فاتبع سبباً ﴾. ومعنى ذلك أننا أعطيناه أسباب المنعة والفوة والحكم في الأرضى . . ولكنه لم يقتصر على ما أوتى . . لم يقتصر على ما فعل له . . اتبع هو سببا . . فيها ينفعل له . . ولقد أورد الله هذه الآية الكريمة ليقول لنا : ان الانسان مهما يعطى لا يجب أن يكتفي بما أعطى له ولا يفعل شيئا . . بل يجب أن يأخذ هذا العطاء . . ويعمل من أجل أن يضيف اليه . . وينفعل به . . مع العناصر التي خلقها الله لتنفعل بعمل الانسان في الأرض . . وذلك مصداقا للحديث الشريف · لا خبر فيمن لا يضيف . . والاضافة هنا بمعناها العام . . أي أنك أنت ان استفدت من الكون . . وجعل الله الكون في خدمتك . . فلا بد أن تعطى عطاءُ للكون . . ان تضيف إليه شيئا . . والا أصبحت الحياة جامدة وغير متحركة . . ولا متطورة . . وتوقف تطور البشرية ونموها . . اذ ان الحياة تتطور من أن يضيف الانسان من ذاته ما تفاعل به مع بيئته . . ومع الكون . ليصنع شيئا جديدا . . أي أن الله سبحانه وتعالى ينهانا أن نقف أمام فطعة من الأرضى . . ولا نفعل شيئا ننتظر المطر ثم يطهر نبات . . أي نبات . . فنأكل منه . . أو ترعى منه الماشية . . ثم بعد دلك لا شيء . . لا بد أن يعرف الانسان ويدرس كيف يحرث هذه الأرض . . وما هي النباتات الصاخة لها ليحصل على أجود النتائج . . لا بد أن يتعلم كيف يجعل هذه العناصر التي حلقها الله في الأرض لتنفعل به . . وتعطيه أحسن النتائج . . وهذا معنى الآية الكريمة . . فأتبع سببا . . أي أنه لم يقف ولم يقتصر على العطاء الذي أعطى له من الله . . والذي يجب أن نعرفه .. أن منازل الدنيا لا علاقة لها بالاخرة .. فقد يكون رجل فو جاه ومال في الدنيا .. أخذ من نعم الأرض الكثير .. ومع ذلك مصيره النار .. وقد يكون رجل ليس له حظ في الدنيا رزقه يكاد يكفي فوته .. هو من أهل الجنة .. تلك حياة .. وتلك حياة .. بل أن المترفين في نعيم الدنيا هم عادة أكثر بعدا عن الله من غيرهم .. ولذلك ضرب الله عدة أمثلة في القرآن .. ولكن هذا لا يجب أن يلهينا عن الحقيقة .. وهي أن من يتبع القوانين التي وضعها الله في الأرض .. بالنسبة للحياة الاخرة .. يلهينا عن الحقيقة المحياة الاخرة .. ومن يتبع قوانين الله بالنسبة للحياة الاخرة .. يأخذ نصيبه منها .. ومن يتبع قوانين الله بالنسبة للحياة الاخرة .. يأخذ نصيبه منها .. ومن يتبع قوانين الله بالنسبة للحياة الاخرة ..

وكيا أوضحت . فإن الله قد أمرنا أن نضيف من الأسباب التي اعطاها لنا في سبيل الرزق . عملا . لتحصل على أحسن النتائج . وهذا العمل هو نوع من العبادة . لأننا نطيع قوانين الله في الأرض . وهو أعطانا أسباب الرفعة في الدنيا . وفي الأخرة . وطينا أن ناخل بهذه الأسباب . ونعمل من أجل الدنيا . ومن أجل الإخرة . مصداقا لقوله تعالى : فولا تنس نصيبك من الدنيائك . فإذا كان هائل خلف في الدول الاسلامية . فالاسلام نفسه بريء من هذا التخلف . لأنه وضع خلف في الدول الاسلامية . فالاسلام نفسه بريء من هذا التخلف . لانه وضع أمامنا كل أسباب الرقي والتقدم . وطلب منا العمل في الحياة الدنيا . حتى يتحقق لنا ثمرة هذا العمل . فإذا كنا قد تركنا أسباب التقدم التي هي موجودة في الاسلام . فليس هذا عيب الاسلام . والها العيب في عدم تطبيق تعاليم الاسلام التطبيق العسج والسليم .

وانني أعجب من بعض الناس الذين يفسرون التوكل على الله بأنه دعوة الى عدم العمل .. والتأكد من أن المحل والجهاد .. والتأكد من أن النجية طبية .. لا الله يبارك هذا العمل . ويبارك هذا الجهاد .. العماد من قلب المؤمن .. ولكن بعض الناس يريدون أن يضعوا في الدين ما ليس فيه .. وإذا كانت المسألة كذلك .. من أن تترك كل شيء الله .. ولا نعمل .. فلست أدري .. لماذا يتخل هؤلاء الناس عن مبدئهم في أبسط الأشياء .. وهو العلمام والشراب .. فاذا عمل .. فهو يأكل ويبذل جهدا في تناول

الطعام ومضغه . . لماذا لا يترك كل هذا لقدر الله . . اذا كان المطلوب هو عدم العمل . . وعدم بذل أي حهد للانسان . . ولماذا يأتي الى هذه النقطة بالذات . . ويضيف عملا الى ما أعطاه الله .

#### هل جزاء الاحسان . . الاساءة ؟

كلنا نشكو من الجحود . . نحن جميعا نحس أن أحدا لا يقدر . . ولا يقدر ما نعمله من أجله . . نحس أننا مهها عملنا من طبيات للناس . . فان جزاءها في كثير من الأحيان لا يكون مثل العمل . . كل انسان منا في قلبه مرارة من ذلك . . وهل لسانه شكوى . . ولكن في المناه أن كثير من الأحيان يكون جزاء الاحسان الاساءة ونكران الجميل . . هذه الدنيا نبد أنه في كثير من الأحيان يكون جزاء الاحسان الاساءة ونكران الجميل . . ونح نارون . لا ندري كيف نفعل الطيب . . ثم نواجه بالخبيث . . ولا نعرف هل هذه نوانين الكون حقيقة . . أم أننا غدوعون . . قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : ان قوانين الله أزلية . . بمعني أنها لا تتأثر بالزمان ولا بالمكان . . وانها لا يمكن أن تتصادم مع الحقائق الكون . . وهو الذي وضع قوانينه و نواميسه . . وما أخبرنا به في القرآن هو الحقيقة . .

هذه بداية بجب أن نعيها جيدا . . ليس فقط عا سنتحدث عنه اليوم . . ولكن عن كل شيء في هذا الكون . . فلا يمكن أن تتصادم حقيقة علمية مع ما ذكره القرآن . . الا في الحالية . . والكنا في ليست حقيقة علمية . . ولكنا في طور التجربة . . أو أن يساء تفسير الحقالق العلمية التي ذكرها الله في حلمية . . ولكنا في طور التجربة . . أو أن يساء تفسير الحقالق العلمية التي ذكرها الله في بتوسع . المثل هو قول الله تعالى : والارض مددناها . ومددناها معناها بسطناها . . وعندما التحشيث أن الأرض كروية . . وهو ذلك يقينا . . هلل المهللون بأن هذا يتصادم مع الحقائق الموجودة في القرآن . . فالأرض كروية . . ومع ذلك يقول الله : اننا مددناها أي بسطناها . . بل ان بعض الناس كانوا يعتبرون مجرد ذكر . . ان الأرض كروية هو نوع من الكفر . . والحقيقة غير ذلك تماما . . فيا معنى قوله سبحانه وتعالى الأرض مددناها . . معناه أنك في أي مكان تصل البه من العالم تجد أمامك الأرض عدودة . . أي منسطة . .

اذا ذهبت الى القطب الشمالي . . أو القطب الجنوبي . . أو خط الاستواء . . . أو الى أي يقعة في الأرض تجد الأرض منبسطة أمامك . . وهذا لا يتأتى الا اذا كانت الأرض كروية . . فلو كانت الأرض مربعة . . أو مسدسة . . أو مثلثة . . أو على أي شكل آخر من الأشكال . لوصلت فيها الى حافة . . الى مكان تجد أن هناك حافة للأرض . . ونهاية لما . . ولكن لكي تجد الأرض منبسطة أمامك في كل مكان تذهب اليه . . فلا بد أن تكون الأرض كروية . . اذن فقوله تعالى : والأرض مددناها . . يؤكد ويحتم أن الأرض كروية . .

يأتي بعد ذلك مسألة الاحسان . . وهناك نوعان من الاحسان . . نوع تبتغي به وجه الله تعالى . . ونوع تبتغي به وجه الانسان . . النوع الأول الله وعدك الحسنة بعشر أمثالها . . فأنت حين تقدم الاحسان مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى . . فأنك ستحصل من الله على جزائك الحسنة بعشر أمثالها . .

ولكن بعض الناس يقدم الاحسان مبتغيا رضاء البشر . . لا رضاء الله . . فهو يست الى ذلك الانسان لأنه خلص له . . أو لأنه ينفعه . . أو لأن له عنده خدمة يريد أن يؤديها له . . أو لأن له غرضا من ذلك . . بأن يطوق عنقه بجميل . . أو ينال منه شيئا . . ذلك . . بأن يطوق عنقه بجميل . . أو ينال منه شيئا . . ذلك الاحسان ليس لله فيه من شيء . . فأنت حين قمت به . . قمت ارضاء للبشر . . ارضاء للانسان . . وإذا كنت تفعل شيئا لترضي بشرا . . فيجب أن تنال جزاءك من البشر . . والانسان تحلق ظلوما . ومن هنا فانك لا تستطيع . . وأنت تبتغي رضي الإنسان أن تطلب الجزاء من الله . . لائك لم تفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله . . ولا فكرت ثانية واحدة فيها يرضي بالله أو يغضبه . . انحا كان كل همك أن ترضي بشرا . . وأن تحصل . على رضى بشر . . وأن تنال غرضا من بشر . . ومن هنا كان الجزاء من نوع العمل . . جزاء يشويا .

فالاحسان حين تقصد به وجه الله . . جزاءه الاحسان . والحسنة بعشر أمثالها . . مصداقا لقوله تعالى :﴿ إِنَمَا تُطعمكم لوجه الله . . لا ثريد منكم جزاء ولا شكورا ﴾ . . فيا دام هولوجه الله . . وما دمت لا تريد جزاء من بشر ولا شكرا . . فان ما تناله هو الاحسان في الدنيا والاحترة . . ولكنك اذا أرت بهذا الاحسان بشرا . . وأردت به رضاء بشر . . أو

الحصول على رضاه . . فانك تطلب رضى الناس . . ولا تطلب رضى الله . . فجزاؤك من الناس يخضع لمقاييسهم وأخلاقهم . والانسان الذي أنعم الله عليه بنعمة الحياة والرزق والأمن . . وكل نعم الدنيا التي لا تعد ولا تحصى . . أحيانا يكفر بخالته واهب الحياة له . . ومعطيه كل هذه النعم . . فها بالك اذا كنت أنت تحسن اليه احسانا محدودا . . وتريد منه الجزاء عليه . .

قلت : هناك آية دريمة ﴿وان من قرية الا نعون مهلكوها قبل يوم القيامة أو ممذبوها عدابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا ﴿ . . وهذه الآية يفسرها بعض الناس على أساس ان الدنيا كل قرية فيها ستهلك قبل يوم القيامة . . أي أن كل قرية مكتوب عليها الهلاك . . فهل هذا التفسير سليم . .

#### قال الشيخ محمد متولي الشعراوي :

عندما نستعرض حضارات الأرض . . فاننا نجد أنها تقوم على أساس محتلفة . . أحيانا تقوم على أساس محتلفة . . في مرة أحيانا تقوم على أساس محتكري . . في مرة ثالثة يستطيع التمكن من العلم أن ينشأ حضارة قوية تسود الأرض . . المهم ال الحصارة هي نظام أو منهاج أو طريق للحياة استولى على أسباب التمكن في الأرض . . وأحيانا يكون الاستيلاء بالقوة . . دون أن تكون أسس الحضارة نفسها ومقوماتها موجودة ومتأصلة فهناك امبراطوريات قامت وسادت الأرض على أساس القوة العسكرية وحدها . . بيها لا تكن تملك من أسباب الحضارة الأصيلة شيئا سوى قدرتها على الفتال والفتع وهناك حضارات كانت تملك بجوار القوة والمنعة التي مكتبها من أن تسود الأرض . . كانت تملك أساسيات الحضارة نفسها . . والتاريخ شاهد على ذلك . . فهناك حصارات بر بر بة فامت على أساس الفتح العسكري وحده . . وهناك حضارات بيجانب الفتح العسكري أسساً أخرى للتقدم في الحياة .

فاذا كانت أي حضارة أو أي أمة تسود . . فالمفروض أنها بعد ذلك عد أن سادت ونمت تؤصل نفسها وتثبت ننيانها . . وتبقى شامخة قوية على مر النادبع لا يستطيع الزمن أن ينال منها . . خصوصا اذا كانت هذه الحضارة تملك بجانب أسسات

التمكن في الأرض . . الأساسيات التي تجعلها متقدمة وسابقة لكثير من الأمم . . ولكن الذي يحدث أن كل حضارة تقوم تأخذ فترتها وتزول بعد ذلك . . مع أن هذا ضدمنطق الأحداث . . فالذي أقام حضارة من لا شيء . . وتمكن في الأرض . . أسهل عليه أن يثبت ما استطاع أن يصل اليه . . فاذا كان فد أنشأ فعلا حضارة من لا شيء . . واستطاع أن يسود . . وهذا أصعب الأمور . . فان الاحتفاظ بهذه الحضارة . . وهو سيد الأرض . . يكون عملا أسهل . . ولكن الحقيقة غير ذلك . . فاذا رجعنا للتاريخ . . مجد أن كل حضارة لها عمر . . وتنتهى كالانسان تماما .

ولكن لماذا تنتهي الحضارات . . الحقيقة ان الذين يقومون بها . . يدخلون على الحضارة . . وهم يعملون بجد واخلاص واجتهاد . . فأعطاهم هذا الجد والاجتهاد . . الحضارة التي طلبوها . . أو أرادوها . . وعندما وصلوا اليها تركوا هذا الجد والاجتهاد . . وتركوا المثل التي قامت عليها الحضارة من تضحية وشجاعة وعمل . . وبدأوا ينعمون بما تقدمه لهم الدنيا التي تمكنوا منها . . وينحرفون عن طريق العمل الى طريق المتحد والاسترخاء . . والظلم . . فضاعت منهم هذه الحضارة . . وزالت عبم أسباب التمكن في الارض . . وتكرار الحضارات عبر التاريخ . . خير دليل على ذلك . .

ناتي بعد ذلك الى الحكمة من الآية الكريمة . . فان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا انه من الممكن أيها الانسان بجلك واجتهادك وتفانيك . . تستطيع أن تأخد أسباب النمكن في الأرض . . ولذلك نجد أن كل مؤسسي الحضارات . . هم أناس تفانوا في الحق . . وتفانوا في الاخلاص لما يؤمنون به . . وعملوا وفي قلوبهم مثل وهبوا حياتهم لها . . ثم يأتي بعدهم قوم لينمموا بهذه الحفيارة . . هؤلاء القوم ورثوها بلا تعب . . ولا جهاد . . ولا مثل . . وجدوها هكذا أمامهم توفر لهم أسباب الترف والعبث . . وحدم المعل . . وغتفي المثل التي قامت عليها الحضارة . . ليحل مكانها تمتع بلا حدود . . وتبدأ الحضارة في الانهيار . . ويستخدمونها في الفساد . . فانشاء الحضارات يتم من الذين الم لم يتنمموا بهذه الحضارة . . ويعلون من اجل ما آمنوا به . . دون أن يتمتعوا بأي شيء . . ثم يأتي الفساد على يد الذين من بعدهم . . الذين لم يتمبوا في هذه الحضارة . فتضيع منهم أسباب الحضارة . . وبالتالي فانها تزول .

والعجيب ان الذين ينشئون الحضارات . . لا يتركون أسرارها لاحد . . فقدماء المصريين مثلا لم يتركوا لنا سر بناء الأهرامات . . أو سر تحنيط الجشث . . أو غير ذلك من الأسرار التي مكنتهم من أن يسودوا في الأرض . . تركوا لنا حكاياتهم وقصصهم . . وضحن أحيانا نستنبط الأسباب . . لماذا قامت الحضارة . . ولماذا زالت . . ولكن هذه الاسباب في مجموعها . . قد تمثل جزءا بسيطا من حقيقة الأسرار التي وصلوا اليها . .

والمسألة كلها تتبع قانون الأزلية . . ان الانسان حين يحتفظ بقيمه تظل له السيادة في الأرض . . وحين يتحدر عن هذه القيم تزول عنه هذه السيادة . . ولذلك يقول ابن خلدون . . انك اذا رأيت الحضارة تصل الى قمتها . . فاعلم أنها في طريقها الى الزوال . . لذا ؟ . . لأن الذين يتعمون بها وهي في قمتها . . غير الذين أقاموها . . بل انهم جيل آخر . . أخذها بسلا قيم . . واستخدمها منحوفا . .

ونحس في معنى الآية الكريمة .. ان الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الانسان ويعرفه حتى المعرفة .. يقول له : انه ما من حضارة تقوم في هذه الدنيا إلا وهي ستزول .. وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة .. أو معلبوها عذابا شديدا .. كان ذلك في الكتاب مسطورا .. وأما ستزول لان الذين يؤتون أسباب هذه الحضارة ينحرفون عن الطريق .. ويلجأون الى الفساد .. اذا نظرنا حتى في التاريخ الحداث الأخورة .. تجد أنه ما من بلد يسود فيها الفساد .. وتهار فيها القيام .. وفي الأحداث الأخورة .. تجد أنه ما من بلد يسود فيها الفساد .. وتهار فيها لقيام .. ويتم فيها البعد عن الله .. إلا وتبلك حضارتها .. أو تصاب بعذاب شديد .. القيم . ويتم فيها البعد عن الله .. ولي الأمان بمقايس يستطيع الإنسان أن الأمانة في الدنيا هي في اتباع طريق الله .. وليس الأمان بمقايس يستطيع الإنسان أيضمها مها وضح فكره .. وحدد مقايسه .. وفكر ودبر .. إنه يفشل في الوصول الى أين يكمن الأمان الحقيقي .. ولعل ما حدث في لبنان أخيرا التي كانت تعتبر قمة الأمن أن .. وعولت اليها كل رؤ وس الأموال .. وكان كل انسان يريد أن يكون آمنا على نفسه وماله .. يذهب الى هناك .. أو مرسل أمواله الى هناك .. ثم ماذا حدث .. انقلب نظمن خوفا .. ذلك أنه كان آمنا مقايس الذيا .. وليس بمقايس الأخرة .. انقلب الأمن خوفا .. ذلك أنه كان آمنا مقايس الذيا .. وليس بمقايس الأخرة ..

#### لقد خلقنا الانسان في كبد

. ان الانسان يكابد في هذه الدنيا . ويعاني . . حتى أولئك الذين وضعهم الله على قمة النموية . . وأعطاهم كل ما تستطيع الدنيا أن تهب . . يعانون ويكابدون داخل أنفسهم . . ذلك أن الانسان بطبعه يزهد ما في يده ولا يقدو . . وينظر الى ما في يد الناس . . وكليا حرم الانسان من شيء أحس أن سعادة الدنيا فيه . . وقد يكون هذا الشيء يحمل اليه الشقاء . . ولكنه رغم ذلك يحس بسعادة الدنيا فيه . . لأنه عمروم

فالذي يملك نعمة الصحة مثلا . . يرى السعادة في المال . . والذي يملك نعمة المال . . يعرف أن السعادة في المسحة . . والذي أعطاء الله نعمة الستر مثلا . . يرى أن السعادة ربما في كل شيء الا ما أخط . . مع أن بعض الناس في لحظة من لحظات حياتهم يتمنون أن يأخذ الله كل ما أعطاهم . . . ويسترهم . . والذي أعطاه الله نعمة الطمأنينة . لا يقدرها . . ويبحث على ينزع من نفسه ما هو فيه من نعمة كبيرة . .

هذه هي سنة الحياة . . ولقد كان لقائي مع الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف وشؤ ون الأزهر . . عن معنى الآية الكريمة ﴿لقد محلقنا الانسان في كبد﴾ وما هو معنى كلمة كبد الذي يعيش فيه الناس . .

وقال الشيخ عمد متولي الشعراوي . . ان الانسان بطبيعة تكوينه مكابد . . فالذي يريد أن يكون الانسان مرتاحا . . هو رجل أم يفهم سر خلق الله . . لأن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان مكابدا . . خلقه طاقة . . وميزه فكرا . . طاقة مثل التي في الحيوان تماما . . فيه جزء حيواني . . ذلك الذي ينمو ويعيش بنواميس الدنيا التي تنطبق على الأجساد الحية . . والتي تشترك فيها بطبيعتها معظم الكائنات . . ولكنه ميزه عن كل هذا الحلق بالفكر . . أي أنه فضله على جميع خلوقاته بإعطائه الفكر . . لماذا ؟ . . أرأيت جيلا من الحيوانات يقول انه يجب ان نرتقي بميشتنا . . وننشىء لنا زرائب على أحدث

نظام . . ونغير طعامنا بطعام أفضل . . ونحترع الدواء لأمراضنا . . ونحاول أن نحل مشاكلنا بأنفسنا . . أوأيت جيلا من الحيوانات يقعل ذلك .

ارأيت حيواناً حينا يوضع الطعام أمامه يقول: أنا آكل ذلك .. ولا آكل هذا .. أو يقول: سأوفر جزءا من الطعام الذي أمامي يقول: سأوفر جزءا من الطعام الذي أمامي للايام القادمة .. أرأيت حيواناً حينا يشبع يظل يأكل .. أو انك ضربته مها ضربته ليأكل أكثر يستجيب لك .. أبدا .. إنه يأخذ حاجته فقط .. ثم بعد ذلك يترك الطعام .. ولا يأخل عودا من البرسيم زيادة .. مها كانت الوسائل التي تستخدمها معه ..

نأي بعد ذلك للانسان في هذه الناحية . . اذا أكل وشبع . . ثم قلت له : هذا الصنف من الطعام جيد . . يجب أن تتلوقه . . أو أحضرت له طبقا من الطعام شكله مغري . . وزينته له . . فانه رغم شبعه يأكل . . ويأكل . .

فبينيا الحيوان يأكل على قدر الغريزة فقط . نجد أن الانسان تدخل فيه قدرة الاختيار الذي وضعه الله فيه . ليتخذ قرارا . . وأحيانا يكون هذا القرار ضارا به . . وأحيانا يكون نافعا . . ولكن له القدرة على اتخاذ القرار . . بحيث يستطيع أن يأكل . . أو لا يأكل . . بعد أن شبع . . وأن يفعل شيئا . . أو لا يفعل . . ليس مدفوعا بالغريزة . ولكن باختياره الخاص . . وقراره . .

غضي بعد ذلك . . أرايت حيواناً نم على حيوان . . ارايت حيواناً أخد منه ابنه وفبح وامتنع عن الأكل أو الشرب . . أرايت حيواناً يريد أن يبقى ابنه بجواره بعد أن أصبح هذا الابن يستطيع أن يعتمد على نفسه . . ويحصل على قوته بقدرته . . أنه يرعاه غريزيا . . طالما هو محتاج الى هذه الرعاية . عاجز على أن يحصل على طعامه وشرابه بنفسه . . فاذا وصل الى القدرة على الحياة بمفرده . . انفصل عن الأب . . وانتهى كل شيء . . أي أنه لا يتعلق بأبنائه . . بعد أن انفصلوا عنه . . وأصبحوا قادرين على الحياة . . ولا يبحث عنهم . . أين ذهبوا . ولا الى أين اتجهوا . . ولا ماذا جرى لهم . . إن مهمته قد انتهت . . بجرد أن اعتمد أولاده على أنفسهم . . أرايت حيواناً له بدائل في الانعالات . . أنت اذا آذيت الكلب مثلا . . يعضك . . والحمان أو الحصان

يرفسك .. أي أن انفعاله له شيء واحد لا يتغير .. بينها الانسان له عشرات البدائل من الانفعالات .. فإذا ضريك شخص .. فأنت تستطيع أن ترد الضربة .. أو تردها أشد . أو أقل .. أن تؤذيه أكثر .. أو تصفح عنه . . أو تحسن اليه .. بدائل لا حدود لها مرجودة عند الانسان وحده .. وما دامت هذه البدائل موجودة .. فلا بد أن هناك في الانسان شيء يجعله يختار .. أو يميز بين هذه البدائل .. بحيث يتخذ القرار .. أما الذي ليس عنده سوى بديل واحد .. فهو غير محتاج الى فكر ليميز به بين البدائل التي أمامه ..

وهنا يأتي معنى الآية الكريمة . . ﴿ لقد خلفنا الانسان في كبد هي . . فانت وأمامك 
هذه البدائل كلها . . أو الانسان وهو أمامه هذه البدائل كلها . . مطلوب منه أن يختار . . 
ماذا يفعل ؟ . . هل يفعل هذا أم ذاك . . هل يرد الاساءة . . أم يواجهها بالاحسان . . 
هل يستقيل من وظيفة ويبدأ عملا حرا . . أو أنه قد يفلس اذا قام بهذا العمل . . وهل 
يضمن غده . . أمامه بدائل متعددة . أيها خير . . وأيها شر . . لو اختار هذا . . هل 
اختار الصواب أم الخطأ . . لو انخذ هذا القرار . . ما هو أثره على غده . . ومستقبله . . لو 
فعل كذا . . أيأتي يوم يندم على ما فعل . . اذا ضاعت هذه الفرصة . . فهل ستأتي فرصة 
غياها . . .

اذن . . فهو ان امتنع عن اتخاذ القرار . . فهو في كبد . . لأنه يجس أنه ربما أخطأ . . وربما فائته الفرصة . . واذا اتخذ القرار . . واختار أحد البدائل فهو في كبد . . لأنه يجس أنه ربما قد أخطأ فيها فعل . . اذا قال نعم . . فهو في كبد . . ربما كان يجب أن يقول لا . . واذا قال لا فهو في كبد . . وهكذا لا يخرجه من الكبد أن يتخذ القرار . . أو لا يتخذ . . أو أن يقوم بالممل . . أو يمتنع عنه . . انه يعيش في كبد دائم .

وهنا يجب أن نعرف أن كلمة الانسان حين تطلق .. يراد بها الانسان على اطلاق خلقه بدون تميز .. هذا الانسان هو الذي يكابد دائها اذا وافق أو امتنع أو اتخذ أي قرار . . ولكن ما الذي يصل بالانسان الى الراحة .. ويبعده ويذهب عنه هذا الكبد .. انه الايمان .. ولذلك عندما تأتي الى الانسان .. وتأخذه بغير ايمان .. وتطلقه لغرائزه . .

فانك تجد أن كل قدر يواجهه . . يعتبر شرا . فاذا لم يحصل على المال فهو شر . . واذا حصل على المال . . خاف من الحسد والسرقة . . أو ضياعه . . أو انفاقه . . ولذلك فهو في شر . . اذا كان صحيحا معافى . فانه لا يعتبر هذا نعمة . . وانما يأخذها على أساس أن ذلك هو المفروض . . ويبدأ بعد ذلك في النظر الى النعم التي أنعم الله بها على غيره من خلقه . . وفي نفسه مرارة وحسرة . . فاذا أصيب بالمرض أحس أنه شر . . وبدأ يعرف قيمة نعمة الصحة . . فكل قدر في نظره . . يمثل شرا . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ﴿إِنْ الْأَنْسَانَ لَفِي حُسرٍ ﴾ . . ﴿وَإِنْ الْأَنْسَانُ خُلَقَ هَلُوعًا ﴾ . . هذه هي طبيعة تكوينه . . طبيعة خلقه . . ما الذي ينزل السكينة على قلبه . . ويجعله لا يكابد في الحياة . . انه المنهج والايمان . . ولذلك فان الله سبحانه وتعالى استثنى وقال : في أكثر من موضع ﴿ الا السذيسن آمنوا ﴾ . . اذن ماذا يخرجني من كبد الدنيا . . ومن المعاناة فيها ؟ . . انه الايمان . . ولذلك فان النبي ﷺ . . المؤمن بخير على كل حال . . فيا دام قد آمن . . فالمؤمن يفسر كل شيء بالمنهج الذي يؤمن به . والله يقول في أكثر من موضع . . ﴿فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيراكه . . ويقول الله سبحانه وتعالى : ويدعم الانسان بالشر دعاءه بالخير . . ومعنى ذلك أن الانسان لا يعرف مقاييس الخير التي وضعها الله . . وانما هو في دعائه وكرهه لأشياء تُحدث له . . انما يستخدم مقاييسه الخاصة التي قد تصور الحير على أنه شر . . وتصور له الشر على أنه خير . . فيدعو من أجل الشر . . ومقاييس الانسان قاصرة عن الحقيقة . أما مقاييس الله سبحانه وتعالى فهي المقاييس المطلقة التي يجب أن نلتزم بها . . والتي تميز الخير عن الشر . . كما لا نستطيع نحن بادراكنا المحدود أن نميزه . . ومن هنا فان الانسان قد يدعو بشيء . . ويقول ربي . . انني أريد هذا . . انني أطلب هذا ويقول الله سبحانه وتعالى أنت لا تعرف أين الحير . . ان ما تطلبه هو شر . . وأنا أريد لك الخير . . ولذلك لن أعطيك ما تطلب . . ويحزن الانسان لأن الدعاء لم يجب والطلب لم يتحقق . . ولو أوتي العلم لعرف أن الله كان رحيها به . . وانه منعه من شركان سيأتي . . وان الله أراد أن يعطيه الخير . . فلم يستجب له . . ولاضرب مثلا بسيطا . . اذا طلب ابنك منك أن تشتري له مسدسا . . هو يعتقد أن هذا خير . . ذلك أن المسدس سيجعل له سطوة بيس أصدقائه . . ويحميه من أي شخص يعتدى عليه . . ويجعله آمناً قوياً الى آخره . . هو يعتقد أنه خير . . ولكنك بمنطق الاب

ترفض أن تشتري له هذا المسدس لأنك تعلم أنه شاب صغير . . وأنه قد يتهور فيقتل أحدا . . أو يفقد أعصابه وسيطرته على نفسه حينها يتشاحن مع أي شخص أو يسبه أى شخص فيحدث ما لا تحمد عقباه . .

هو يتصور بأنك منعت عنه الخير . . .لأنك لم تشتر له المسدس الذي يطلبه . . وأنت واثق أنك منعت عنه شرا . . وشرا كبيرا بعدم استجابتك لطلبه .

ولذلك فانالمؤمن يجب أن يعرف أن الخير فيها اختاره الله . وأنه ما دام الأيمان في قلبه . . والاخلاص لله هو منهجه . . فأن الله لن يتخل عنه أبدا . . مصداقا لقول الله تعالى ﴿ نحو أوليا كم في الحياة الذنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشعهي أنفسكم ولكم فيها تعالى ﴿ وأن الله يدافع عن المذين آمنوا ﴾ وقوله تعالى ﴿ وأن الله يدافع عن المذين آمنوا ﴾ وقوله الكل ﴿ وأن الله معه . . وأنه لن يتخل عنه أبدا . . وأن الحيرة فيها أختاره الله . . ولذلك . . عندما يحدث له . . ما يعتقد هو أنه شر . . فانه يعرف أن ذلك خيراً له عنه ما تطلب . . أو ما تحقى . . لأنه يريد أن يقيه من شر حقيقي . . وأمعانه غير ما يطلب لأن في ذلك خيراً وخيراً كثيراً وهكذا يعيش الحياة دون أن يكابد أو يعاني بل يعيش بنفس مطمئنة وقلب مرتاح . . فطريق الراحة في الحياة هو الايمان . . انه هو الذي يخلصك من تعب الذنيا ومعاناتها ومشاكلها .

#### حديث عن الرزق

ان الحديث عن الرزق يشغل الناس في الدنيا . . بل يكاد يكون هو همهم الأكبر . . وما دام الرزق مقدرا . . ومكتوبا . . فلماذا العمل . . قال الشيخ عمد متولي الشعراوي . . انه ما دامت الدنيا هذا أملها المحدود . . فلا يجب أن نعطيها فوق طاقتها . . نعمل العمل . . ولا نطلب الا الثواب من الله . . ولقد أعطى الله في القرآن قضية اسمية في رسول الله . . في نساء النبي . . حين استتب الأمر لهذا الدين . . وكثرت الغنائم . . فأحبين أن يعشن عيشة يملاها زخوف الدنيا وبهجتها . .

ويمضي الشيخ محمد متولي الشعراوي في الحديث فيقول : حيننذ نزلت الاية الكريمة :

يا نساء النبي . . ﴿ ان كتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسرحكن سراحا جيلا . . وان كتنن تردن اله ورسوله والدار الآخرة . . . فان الله أهد للمحسنات منكن أجرا عظيها ﴾ . . اذن فالقضية في أمر الدين . . أعلاما بها . . وصيانة أما . . وحملا للناس عليها . . فالجزاء هو الجنة . . والذي يريد ثمنا غير هذا . . يكون قد أرخصها . . فالذين يتأسون برسول الله . . وبحياة رسول الله . . يجب إلا يغيب عنهم هذا القول . لأنه اذا غاب عنهم سيتعبون في الحياة الدنيا . . ويتعبون في كل ما يجدث . . وسعادته لا تنبع مما يحدث . . ولكن تنبع من داخله . . فالسعادة في حقيقتها لا تنبع مما يحدث للناس . . ولكن تنبع مما في داخلهم . . وعا في أنفسهم . . فقد يحدث حدثان متشابهان للمخصين . . فاذا أحدهما سعيد وراض بما حدث . . واذا الثاني شقي تعيس بما تم . . مم أن الحدثين واحد . . والشخصين ظروفها متشابهة . .

فعثلا بجدث أن يتقدم شخصان متشابهان في كل شيء الى صفقة معينة أو شراء شيء معين بقصد التجارة . . وتفشل العملية . أحدهما يكون شقيا يلعن حظه . . ويلعن الحياة .. ذلك هو من يريد الدنيا .. فهو مؤمن بقصر نظره .. وعدم علمه .. وتفضيله العاجل على الأجل .. والعائد السريع القليل على العائد البعيد الوفير الكثير .. ذلك الانسان الذي يرى من الدنيا ظاهرها .. ويؤمن بأنه هو الحكم الوحيـد على ما يجدث سواء خيرا أو شرا .. ومن هنا فهو يعتقد أن ما حدث له هو شر .. وشر مين .. فتضيق نفسه .. وتضيق الحياة في وجهه ... وتملأه الانفعالات .. ويوضع في قلبه السخط .. والتبرم والتشاؤم ..

ورجل آخر له نفس الظروف .. ولكنه يحترم قدر الله عيه .. ويعرف أنه مهها أعطي من العلم .. فقد أعطي القليل .. وأن علم الله لا تدركه العقول والأبصار .. ومن هنا فهو يؤمن أن ضياع هذه الصفقة هو شر أراد الله أن يبعده عنه .. وأن الله في قدره .. انما أراد له الحير لأنها لو تحت لكانت ربما قد أدت الى أحداث كثيرة لا يتمناها .. ولا يريدها .. ومن هنا فنفسه راضية .. وقلبه مطمئن الى قضاء الله .. وهو راض يعوف أن ما أذهبه الله عنه .. وإن كان ظاهره خيرا .. الحياة اللدنيا .. ويتعبون في كل ما يحدث .. وسعادته .. الا أن باطنه وحقيقته هو الشر .. ويعرف أنه باحترام قدر الله فيه .. انما يكون من أهل الجنة الذين فازوا .. فازوا الفوز العظيم .. لا نهم اختاروا الجزاء من الله أولا وأخيرا .. وهذا الجزاء يصله لا بقدراته هو .. ولكن بتدرات الله .. ولا بوقته الضيق .. ولكن بالخلود الذي وعده به الله ..

واذا كان الله في بالك . . فأحداث الدنيا كلها لا تؤثر فيك . .

قلت للشيخ بحمد متولي الشعراوي: إن هناك قضية هامة في الاسلام هي قضية التوكل على الله . . وهناك خلط عند المسلمين بين قضية التوكل والتواكل . . فالمنين يريدون أن يأخذوا بالمعني الظاهر . . يقولون انه ما دام كل شيء بقدر . . فلماذا العمل والتعب . . وما دام الرزق مقدر . . ولكل انسان رزق . . فلماذا نتعب أنفسنا في قضية الرزق . . وهذا التواكل في رأي بعض المستشرقين هو أحدا أسباب تأخر الدول الاسلامية . . حيث لا يأخذ العمل جديته . . ومقايسم الدنيوية . . وحيث لا يأخذ الحرص مكانه الحقيقي . . وحيث يترك كل شيء لقدر الله . .

قال: ان الانسان فيه أشياء لا دخل له فيها . . وأشياء أخرى تخضع للاختيار . . فمثلا نمو الانسان كونه يولد طفلا . . ثم ينمو شابا . . ثم رجلا . . ثم دور الكهولة . . حتى يأتي قدره . . مشكلة لا دخل له فيها . . فهو لا ينمو باختياره . . ولا يستطيع مثلا أن يوقف نموه . . ويقول : ساظل طفلا . . ولن أنمر لأصبح رجلا الى اخر هذا . .

يأتي بعد ذلك ما يجدث للانسان في حياته .. وهذا نوعان .. نوع يأتي من خارجه .. وهو قدر الله فيه .. مثل ذلك أن خارجه .. وهو قدر الله فيه .. مثل ذلك أن يكون الانسان يعمل في مصنع مثلا .. أو في مكان ما .. ثم يفقد وظيفته لأن الشركة أفلست .. أو لانها تريد الاستغناء عن عدد من الموظفين .. ومثل ذلك أيضا ما يقع للانسان من عشرات الحوادث كل يوم .. التي هي تخرج عن ارادته .. ولا يستعليم أن يتحكم فيها ..

وهناك الجزء الاختياري . . الذي لإرادة الانسان دخل فيه . . وهذا له قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى . . فالذي يعمل مثلا يجمل على نتيجة عمله . . كل شيء له أجر وله مقابل . . ورزقك لا بد أنه آتيك . . هذا هو موضوع البحث . .

كل عناصر الرزق موجودة في الارض . ولكن المهم أنها تصل اليك . . قاما كها تشري لبينك كل ما يحتاجه طوال الشهر . . وتخزنه وتضعه في البيت . . اذن الرزق موجود في البيت . . كل عناصره موجودة ومتوافرة . . وفي متناول يدها . . والذين يويدون ان يقولون التركل . . ويثيرون هذه القضية بهذا المعنى . . انما هم أولئك اللدين يويدون ان يفروا من كل عمل يورثهم لذة . . لا يؤمنون بالتوكل فيه . . فهم يناهضون أنفسهم . . ويماولون الهروب من أي تعب . انه يتوكل حتى يصل الرزق اليه . . ويوضع الطعام أمامه . . ولكن عندما يوضع الطعام أمامه . . وهم جائع . . فلماذا لا يتوكل حتى يدخل الطعام بذلا بخلك جهدا في تناوله ومضغه حتى يشبع جوعه . . فلماذا لا يتوكل حتى يدخل الطعام الم بلغة . . دون أن يبدل أي جهد . . ولماذا هنا في هذه النقطة بالذات التي تتعلق بلذة المعام م . . وشعار اللقمة فمه . . ثم تنزل ال

معدته حتى تملأ بطنه . . اذن أنت توكلت فيها يتطلب منك مجهودا . . أما فيها يجقق لك للة فعلت . . ولو كنت صادقا في التوكل عندما وضع أمامك الطعام . . ظللت جالسا بلا حركة . . ولا مجهود . . حتى يدخل الطعام في فمك . .

ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى يوفر لنا أسباب الرزق كلها في الأرض . . تماما كما يقول صاحب البيت للمسؤولة عن البيت : ان كل ما تحتاجينه خلال الشهر موجود عندك في المخزن . . كونها لا تريد أن تتعب نفسها وتعد الطعام . . هذه مسألة أخرى . .

وأولا يجب أن نحدد ما معنى كلمة الرزق . . الرزق تنتظر حتى يصلك حلالا . . فوصل اليك عن طريق الحرام . . وأنت ستأخذه . . سيصلك حتما . . ولكنك تعجلت . . ولو لم تغتصبه . . وترتكب الذنب لكان قد وصل اليك حلالا . . ولكن الله سبحانه وتعالى يشاء في قدره أن يبين لنا أن الأسباب لا تملكه . . أنه هو الذي قرر الأسباب . . وهو الذي وضع لها نتائج . . مشيئته هي النافذة . . لكي تعرف وتؤ من أن قدر الله لا تملكه الأسباب . . يقول الله سبحانه وتعالى لكى تعرف أن الأسباب لا تملكني . . فسأحرمك من أشياء تسببت فيها وتعبت . . وذلك حتى لا تفهم أن عملك هو الذي يرزقك . . ساجعلك تعمل عملا . . ويفشل . . تزرع الأرض لتسقيها وتعتني بها . . وتبذل فيها كل جهدك . . وتأخذ بكل الأسباب . . ثم يهلك المحصول . . ثم بعد ذلك يأتي لك رزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب . . وأمامنا الأمثلة كثيرة في الدنيا . . لا بد يكون لديها مساحة شاسعة من الأرض المزروعة المعتنى بها والجيدة المحصول . . ثم يأتي أعصار أو فيضان . . فيهلك كل هذا . . تصبح البلد لا تملك غذاء يومها . . ولا ما يكفي قوت أبنائها . . ثم تسارع الدول الأخرى الى نجدتها . . فيأتيها الرزق من حيث لا تحتسب ولا تدري . . وتفاجأ بهذه الدولة تعطى . . وهذه الدولة تعطى . . من حيث لم تكن تحتسب ولا تدري . . ان الرزق سيأتيها من هذا المجال . . وذلك حتى لا نفهم أن الأسباب وحدها هي التي تعطى . . وإبعد ذلك يأتينا الرزق من مكان لم نكن نتوقعه . . كان يظهر محصول وفيـر غير متوقع في منطقة أخرى من نفس البلد . . والانسان عنده أمران . . أمر أن يعمل لكي يصل الى الرزق . .

وهذا أمر صريح . . وأمر آخر ألا يتكل على العمل . . ويتجاهل قدرة الله وقدره . . ولذلك يقال : الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . فالتموكل صغة القلوب . . وليس صفة الجوارح . . الجوارح مطلوب منها أن تعمل . . ولا أفهم أن هذا العمل يمكن أن يترك بحيث لا يؤدي بواسطة الجوارح . . وأن يعطى الانسان لنفسه صفة عدم العمل بحجة التوكل . . ولقد شرحت هذه المسألة بوضوح في الحج . . عند السعى مثلا . . وقلت : هذا أب يترك امرأة ووليدها في مكان ليس فيه السبب الأول من أسباب الحياة . . وهو الماء . . وعندما قالت له زوجته أين تتركنا في هذه الصحراء الجرداء التي ليس بها نقطة ماء واحدة . . أنت تفعل هذا بأمر الله . . أم بأمرك أنت . . فلما قال لها ان ذلك بأمر الله . . قالت : اذن لا يضيعنا . . اذن فهي آمنت أن ما دام ذلك بأمر الله . . وما دام ذلك أمرا . . فان الله قد أعد غرجا . . ولكن هل منعها ايمانها ذلك حين عطش وليدها أن تذهب الى الصفا والمروة لتبحث عن بعض المارة . . أو ظل . . أو طبر تهتدي به الى الماء . . لا لم يمنعها . . فذهبت الى الجبل من ناحية الصفا . . ومن ناحية المروة . . لتبحث عن الماء علها تهتدى اليه . . وكان يكفيها مرة واحدة . لكي تبرر لنفسها أنها عملت . . وأخذت بالأسباب لتهتدي الى الماء . . ولكنها اجتهدت في ذلك سبعة أشواط . . وهو أقصى ما يمكن لمجهود امرأة مثلها أن تفعله . . ثم تعبت . . وربما لو لم تتعب لواصلت السعى . . اذن فهي آمنت بأن الله لا يضيعها . . وانها موجودة هنا بأمر الله . . ولكنها مع ذلك لم تترك العمل . . ولم تترك الأسباب . . وسعت بين الصفا والمروة حتى تعبت . . ولم تستطع مواصلة السعي . . سعت وسعت بقدر بالجهد . . ولقد أراد الله أن يبين لنا من هذا حكمتين . . فلو أنها وجدت الماء وهي تسعى . . لكانت هنا الأسباب وحدها تكفي . . . ولكنه أراد أن يبين لنا أنه رغم اليقين بأن الله سيجد لنا مخرجا . . فان السعى وأجب . . أو العمل واجب . . والحكمة الثانية . . أنها بعد أن قامت بهذا المجهود . . وجدت الماء تحت قدمي طفلها . . وكأن الله أراد أن يقول لها . . . أنت سعيت وعملت ما في جهدك . . وأنا لم أضيعك وأخرجت لك الماء بضربة من قدم طفل وليد . . ولكنها رغم ذلك لم تضيم الأسباب . . وسعت . . ومن هنا فان التوكل هو عمل القلب . . وليس عمل الجوارح . . والناس تأخذ التوكل على أنه عمل الجوارح . .

# الخمر هل هي محرمة ؟

لم أدخل في حياتي في مجالات حول موضوع ديني مثل موضوع الخمر . . وتحريمها . . ذلك أن هذا الموضوع تجد فيه أكثر من انسان يتطوع بالفتوى . .

بل انني شهدت بعض الناس بعد صلاة العشاء لا مانع عنده من أن يذهب الى حفل ويتناول كأسا من الحمر . . فاذا جادلته يقول لك : ان الحمر ليست محرمة . . انها مكروهة . . فاذا قلت : بل محرمة . . قال لو أنها محرمة لقال الله : حرمت عليكم الحمر . . ولكنه قال فوائما الحمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه . . كه .

انما المهم أن وجود شخص واحد لا يشرب وسط مجموعة ممن يتناولون الحمر . . بشعرهم بالاثم ولو لم يقل كلمة واحدة استنكارا لما يفعلون . وأعتقد أن الاثم العطري في الحدر . . وقوة هذا الشعود بالاثم ذات تعملني دائياً أو من أن الحر من أكبر الكبائر . .

ومهها قبل . . فهازال هناك من يجادل أن الخمر ليست عرمة . . وانها لو داست عمرمة تحريما قاطعا لقال الله سبحانه وتعالى : حرمت عليكم الخمر . . ولكن قوله تعالى : فاجتنبوه دليل على أنها مكروهة فقط . . أو أنه مطلوب من الاسان أن يتجنبها . .

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : ان تحريم الخمر في القران تحريم فاطع لا شك فيه ولا يصح الجدال حوله . . بل ان قول الله سبحانه وتعالى . . فاجتنبوه أقوى وأملخ وأشد تحريما . . بما لو قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الخمر . .

ولنبدأ القصة من أولها . . . لنعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الحمر بشكل قاطع . . بل انه قد حرم حملها والجلوس على مائدة يتناول فيها الناس الحمر . . والجلوس مع من يتناولونها . . والاقتراب منها بأي شكل من الأشكال . . يلاحظ مثلا . . ومنذ بده الخليقة . . في الحق سبحانه وتعالى حين قال لادم كل من كل شيء في الجئة . ومنذ بده الخليقة . . في الحق سبحانه وتعالى حين قال لادم كل من كل شيء في الجئة . المحرمة . . لم يقل لهم لا تأكلا من هذه الشجرة . . وأغا قال الله : لا تقربا هده الشجرة . . وأن المسجوة . . وأن المسجولة وتعالى : لا تأكلامن هذه الشجرة . . وأن يقول لا تقرب هذه الشجرة . . فكان عارم الله يجب أن تبتعد عن نطاقها لا تقاربها أبدا . . يقول لا تقرب منها أبدا لأن قربك منها قد يغريك بها . . قد يفتح باب الشيطان في نفسك فتقع في المعصية . . اذن لا تقربا أبلغ واشد في الاحتياط من لا تأكلا . . لكان من الممكن أن يذهب الإنسان الى الشجرة ويجلس بجوارها . . ويتغزل في عاسنها . . وينظر الى ثمارها بحسرة . . ولكنه لا يأكل منها . . وحينظر الى ثمارها بحسرة . . ولكنه لا يأكل منها . . وحينظ لا يكون غالنا لأدم إلله . . ولكن الله سبحانه وتعالى أداد أن يجنب البشر ذلك الذي يقربهم من المعصية ويفتح في نفوسهم باب الشيطان . . ومن هنا حين قال لادم وحواء لا يقربه هذه الشجرة . . كان يعني : لا تقتربا هنها أبدا . لان القرب منها هو بداية تقربا هذه الشجرة . . كان يعني : لا تقتربا هنها أبدا . لان القرب منها هو بداية تقربا هذه الشجرة . . كان يعني : لا تقتربا هنها أبدا . . لا تقربا هذه الشجرة . . كان يعني : لا تقتربا هنها أبدا . لان القرب منها هو بداية

المعصية . . وفتح الباب أمام هوى النفس واغراء الشيطان . . ولذلك يلاحظ في القرآن أن كل شيء محرم يقول الله سبحانه وتعالى : تلك حدود الله فلا تقربوها . . لكن في المحللات يقول فلا تعتدوها . . في الشيء المحلل يقول الله سبحانه وتعالى هذه حدود الله . . فلا تعتدوها . . أي لا تتعدوها ولكن في الحرمات . . يقول الله فلا تقربوها . . أي لا تقتربوا منها . . ابتعدوا عنها . . ولقد نشأت مشكلة عند كثير من الناس هذه المشكلة تتعلق بالخمر . . سمعت كثيرا من الناس يقولون : أن الخمر لم ترد في النص التحريمي للقرآن . . كما حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير . . لم يرد نص في القرآن يحرم الخمر هذا التحريم القاطع . . ولكن الله سبحانه وتعالى قال : اجتنبوه فقط . . ولم يقل انه محرم عليكم . . كأنه يفهم أن كلمة اجتنبوه . . أخف من التحريم . . بل لا يحمل معنى التحريم القاطع . . ونحن نقول لمن يردد هذا القول : انك لم تفهم مدلولات اللغة . . ولا مدلولات القرآن . . الاجتناب أقوى من التحريم . . بدليل أن الاجتناب جاء في قمة العقيدة . . في قمة الايمان . . قال الله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطَّاغُوتِ أَنْ يعبدوها ﴾ . . وقوله تعالى : ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان ﴾ . . اجتناب . . وفي ماذًا ؟. . في قمة الايمان . . في قمة العقيدة . . والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها . . هل معنى ذلك في منطق هؤلاء أن عبادة الشيطان غير محرمة . . بل مكروهة . . واجتنبها الرجس من الأوثان . . هل معنى ذلك أن عبادة الأصنام غير محرمة . . بل مكروهة . . هل هذا منطق . . بل معناه الحقيقي والظاهر والواضح من نص القرآن . . ان الاجتناب أقوى من التحريم مثات المرات . والا لم يكن الله سبحانه وتعالى ليستخدم هذا اللفظ في قمة العبادات وفي قمة الايمان . . لو أن معناه يحمل ولو ظلا يسيرا من الاباحة أو عدم التحريم . . بل لو أن معناه لم يكن يحمل التحريم القاطع . . وعدم الاقتراب من هذا الشيء تماما . . وكلية . . والابتعاد عنه وعن كل ما يقرب منه وكل ما يؤدي اليه . . إذاً فكلمة اجتنبوه وهذا مدلولها من القرآن الكريم لا تحمل فقط معنى التحريم . . بل تحمل معنى التحريم القاطع . . وعدم الاقتراب من هذا الشيء تماما . .

وانتقل الشيخ محمد متولي الشعراوى. في حديثه الى النقطة الثانية وهي : لماذا لم يذكر تحريم الجدمر بنص تحريمي مثل تحريم الميتة والدم . . لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حرمت عليكم الحمر . . وكان الى هنا ينتهي الجدل ويختفي كل انسان يريد أن يوهم الناس بأن الحمر ليست محرمة . . يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي : اذا قبل لك لا تكلم فلانا فيكفي لكي تنفذ هذا الأمر . . وتلتزم به أن لا تتحدث مع هذا الشخص الذي طلب منك عدم الكلام معه . . أو حرم عليك الكلام معه . . يكنك مثلا أن تلقاه . . يكنك أن تجلس معه في مكان واحد . . وأن تأكل معه . . وأن تميش معه في حجرة واحدة . . . والمطلوب منك فقط ألا تكلمه . . وحيئذ تكون منفذا للأمر الذي صدر اليك . . . وغش تعش مع هذا الشخص وتعايشه . .

ولكن اذا قيل لك اجتنب هذا الشخص . فإنك لكي تنفذ هذا الأمر يجب أن تبتمد عن كل مكان يوجد فيه . . لا تستطيع أن تأكل معه . . ولا أن تجلس معه . . ولا أن تجلس معه . . ولا أن تميش معه في حجرة واحدة . . وإذا وجد في مكان ما فعليك أن تغادره فورا . . وإذا وجدته في الطريق . . عليك أن تتجنبه وتتخذ طريقاً آخر . . فأيها أبلغ في التحريم . . ان يقال حرمت عليكم الخمر . . أو أن يقال فاجتنبوه . . طبعا الاجتناب أقوى كثيرا من التحريم .

ولذلك حينا استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة اجتنبوه في تحريم الخمر . . كان يريد أن يجمل هذا التحريم في أقوى صوره . . وفي أقصى درجاته . . فلو قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الخمر . . في هذه الحالة قد يجوز لي أن أحمل الخمر لمن يشربها . . ولا أكون مخالفاً لأمر التحريم . . قد يجوز لي أن أصنع الخمر أو أتاجر فيها أو أفتح ملهى أو مكاناً يشرب فيه الناس الخمر . . أو أن أقدمها لضيوفي في المنزل . . وأجلس ممهم وهم يشربونها . . وأن أتواجد في المجالس التي يتناول فيها الناس الخمر دون أن أرتكب اثها . . أستطيع أن أفعل كل هذا . . وأقول إن الله سبحانه وتعالى قال : حرمت عليكم الخمر . . وأنا لا أشربها وان كنت أصنعها أو أتاجر فيها وأقدمها لضيوفي فلا الم عسلي ولا معصية ارتكبتها لانني ملترم بالنص التحريمي .

ولكن قول الله تعالى : فاجتنبوه . . معناه أنه تمنوع على المسلم أن يتواجد مع الخمر في أي مكان . . معناه أن أجتنب أن أجلس في مكان تقدم فيه الخمر . . أو مع أناس يشربونه . . أو أحمله لمن يشربه . . أو أتاجر فيه واتخذه وسيلة للرزق . . معناه أن أجتنب كل هذا . . ويأتي الحديث الشريف مفسرا لهذا النص . . لعن الله الخمر وشاربها وحاملها إلى آخر هذا الحديث . .

ومن هنا تظهر الحكمة في قول الله سبحانه وتعالى اجتنبوه .. ولكن لماذا كان هذا التحريم القاطع .. لأن للمحارم حمى .. ومن حام حول المحمى سقط فيه .. ولأن المحرم من الكبائر .. وأنت إن شاركت فيه بأية صورة من الصور حتى بالتيسير لمن يريد أن يتناول الحمر بأن تقدمها له أو تبيعها له .. فأنت ميسر لاثم بحدث .. ولأن بجلس الحمر يحدث فيه من المحرمات والمعاصي ما يحس كل الخاضرين .. حتى أولئك الذين لم يشربوها .. لأنه بجلس يكون فيه الاثم ميسرا .. والشيطان مسيطرا .. ومن هنا كان النحريم قاطعا وشاملا..

فاذا قال لك أحد من الناس أنه لم يرد في القرآن نص بتحريم الخمر . . نص تحريمي واضح . . فقل له بل ان هناك نص يحرم حق التواجد مع الحمر في مكان واحد . . هناك نص يقول لنا اجتنبوه . . وهو أقوى من التحريم لأن الله قد استخدم هذا النص في تعة الايمان . . في قمة العبادة . . استخدمه في تحريم عبادة الشيطان . . وعبادة الأصنام . . وكلاهما من أكبر الكبائر لأنها يمثلان الشرك بالله . . وهذا أكبر خطيئة يمكن أن يرتكبها انسان .

النفس البشرية حين تأتي اليها أوامر الله .. افعل ولا تفعل .. فقد تنسى وفد تضعف . . وهذه هي طبيعة البشر . . ثم تعود النفس الى الله سبحانه وتعالى تطلب الصفع والمغفرة .. ولكي يقي الله النفس البشرية من ضعفها طلب منا أن نتجنب الكبائر .. أي لا نقترب منها . . لأن مجرد الاقتراب منها يؤدي الى السقوط فيها . .

هذه كلمة لا بد منها حتى يمكن الردعلى تفسير خاطىء قد وضعه بعض·الناس الذين ادعوا أن القرآن لم ينص على تحريم الخمر . . وليعرف الجميع الحقيقة . . وليعلموا قوة تحريم الخمر في الاسلام . .

## بحث عن الروح

ان كل الأبحاث التي تجري عن الروح هي مجرد عبث . . ذلك أن الروح لا يمكن أن تضعها في معمل . . ولا تجري عليها تجارب . . ولكن أين الحقيقة من كل ما يقال وينشن .

البحث عن الروح يشغل الانسان في كل زمان ومكان .. ذلك أنها سر الحياة التي عجز عن الوصول اليها البشر عبر السنين .. ورغم أن الروح لا تدخل في طاقة البحث العلمي .. فلا هي شيء يستطيع الانسان أن يراد أو يمسكه أو يضعه في معمل ليجري عليه تجاربه .. وكل ما يقال عنها ما هو الا على سبيل الظن والتخمين .. الا أن الانسان ما زال بجاول أن يعرف شيئا ..

بعض العلماء يقول ان الروح لها وزن ويستدل على ذلك من أن الانسان عندما يموت بينفقد جزءاً من وزنه فجأة . والبعض الآخر ينكر أن لها وزنا . بعض الناس يجاول أن ينكر وجود الروح . ويسميها الزمن أو الطبيعة . وحيرة العلماء سجلها القرآن منذ أربعة عشر قرنا . عندما قال الله تعالى : ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم الا قليلا﴾ .

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : هناك الروح وهناك النفس .. والنفس هي التقام الروح بالمادة .. فاذا التقت الروح بالمادة .. فهذه هي النفس .. ولذلك فان التكليف للنفس .. التكليف للنفس .. ولكن للنفس .. فعين تلتقي الروح بالمادة تنشأ الخياة الأرضية .. أو تنشأ النفس .. حين نفهم كلمة الروح .. فاننا تقصد ما به حياة المادة هذا .. أهو ارادة الله لها أن تحيا .. أهو مجرد ارادة الله .. أه بنا المادة ذهبت الحياة .. وانتهت واختفت .. أم هو عنصر يدخل مع المادة ويكون منها الحياة لأجل معين . ثم تنتهي هذا هـ الحياة .. وه

هناك عدة آراء للعلماء في هذا الموضوع .. ونعود الى الآية الكريمة .. وويسالونك عن الروح ﴾ .. حينا سئل الرسول عن الروح .. كان السائلون يريدون أن يعرفوا ما هي الروح ومن ماذا تتكون .. وهنا رد الله سبحانه وتعالى أن علمكم لن يصل الى هذا أبدا .. أنتم تسالون ما هي الروح .. وأنا أقول لكم ان علم البشرية لن يصل اليها .. لن يصل اليها جزما ويقينا .. والذي كان يجب أن يسالوه عنه من أين جاءت هذه الروح .. لائك أنت استفدت بهذه الحقيقة .. حقيقة الروح سواء علمت بها أو لم تعلم .. والانتفاع بالشيء لا يقضي أو لا يقتضي العلم به .. قد تبدو هذه العبارة متناقضة .. ولكن سأفسرها لك ..

الأمي يستخدم الكهرباء .. ويضع يده على الجوس فيحدث رئينا .. ويضع يده على الجوس فيحدث رئينا .. ويضع يده على المرب الذي لا يقرأ ولا يكتب حقيقة الكهرباء .. أبدا ولكنه يتنفع بها .. بل انت في حياتك ملايين الأشياء يكتب حقيقة الكهرباء .. أبدا ولكنه يتنفع بها .. هل يعرف كل من يركب الطائرة حقيقة الطيران .. هل يدري كل من يستخدم التليفون كيف تتم المكالمات التليفونية .. هل يعرف كل من يستخدم القمر الصناعي مثلا في اتصاله بالخارج .. كيف تتم الاتصالات عن طريق القمر الصناعي .. هل يدري كل من يشاهد التليفزيون الاتصالات عن طريق القمر الصناعي .. هل يدري كل من يشاهد التليفزيون ويجهلون نظرية الطيران .. عشرات الملايين يتحدثون في التليفون ولا يعرفون شيئا عن ويجهلون نظرية الطيران .. عشرات الملايين يتحدثون في التليفون ولا يعرفون شيئا عن حقيقته .. ومثات الملايين في العالم ينتفعون بالتلفزيون دون أن يعرفوا شيئا عن حقيقته .. اذن انتفاعك بالشيء لا يعني بالضرورة أنك تعرف حقيقته تماما .. ومع ذلك تتنفع به ..

اذن انت تنتفع بالروح . . وان كنت تجهل ما هي . . ولا يعني أن الله قد حجب حقيقتها عنك أنك لا تستطيع أن تنتفع بها . . أنها في داخلك . . في داخل كل جسد حي . . تهبه الحياة والحركة والقدرة . .

نعود بعد للآية الكربمة . . يفول الله سبحانه وتعالى : ﴿قُلْ الروح من أمر

ربي﴾ .. اذن الروح من أمر الله .. . ماذا نعني كلمة أمر الله . . نعود الى القرآن الكريم .. كلام الله .. نرى أمر الله في القرآن .. كيف ورد .. نجد الآية الكريمة .. ﴿ اغا أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾ . . اذا أمر الله سبحانه وتعالى هي ارادة الله لهذا الجسد أن يميا .. الارادة .. كلمة كن . . اذن هي ليست شيئا يدخل ويلتئم مع المادة .. ليعطيها الحياة .. ولكنها الارادة .. ارادة الله سبحانه وتعالى لهذا الجسد أن يميا .. هذا رأي عدد من العلماء .. ان الحياة هي ارادة الله .. اذا أراد الله لهذا الجسد أن يعيش دبت فيه الحياة .. وإذا أراد لهذا الجسد أن يعيش دبت فيه الحياة .. وإذا أراد لهذا ..

نعود بعد ذلك الى القرآن الكريم . . يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿كلا اذَا بلغت التراقي . . وقيل من راق . . وظن أنه الفراق﴾ . . ان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الروح هنا وهي تغادر الجسد . . وهي تخرج منه . . انه يتحدث عن لحظة الموت . . لحظة الفراق بين الجسد والروح . .

اذن فالله سبحانه وتمالى عندما يتحدث هنا عن الروح . . يتحدث عن شيء له خروج وله دخول . . أي أنها عنصر تام . . ولكن هل هناك مانع من أن تكون ارادة . . وفي نفس الوقت لها كيانها واستقلالها . . هل هناك تناقض . . أبدا ذلك أن الله اذا أراد أن يهب لجسد الحياة . . أدخل له ذلك العنصر ليعطيه الحياة . . فاذا أراد أن يسلب منه الحياة . . أخرج من جسده ذلك العنصر الذي يعطيه الحياة . . اذن كون الروح عنصرا تاما . . لا يتناقض أبدا مع كونها من ارادة الله . . ومشيئته التي لا يعلمها أحد غيره . .

فاذا جاء بعض العلماء وقالوا انهم وضعوا بعض اللين يجتضرون فوق ميزان حساس . . ثم لاحظوا لحظة الوفاة أن الجسم يفقد جزءا فجائيا من وزنه . . وأوادوا بللك أن يدللوا على أن هذا الوزن هو وزن الروح . . وأن الروح شيء مادي له وزن . . ولو وزنا يسيرا . . نقول لهم . . أبدا . . إن ما تقولونه ليس علما . . لكنه ظن فقط أي أنكم تظنون ذلك . . فقد يكون هذا الوزن نتيجة خروج كمية من الهواء

من الجسد . . أو نتيجة توقف سريان الدم . . أو نتيجة أي شيء مادي يجدث في الجسد . . أي تفاعل مادي لم يصل اليه العلم . . اما أن نجزم ونقول ان هذا هو وزن الروح . . وان الروح لها وزن . . الى آخر هذا الكلام . . فهذا ليس علما . . الما يجرد تخمين وظن . .

ربما يقول انسان . . انك أثبت . . وبما يتمشى مع نصوص القرآن أن الروح رخم كريها ارادة الله . . وكلمته . . إلا أنها عنصر تأم . . أقول أن هذا النص القرآفي حقية وشيء ليس فيه أي تعارض . . ولكي أقرب هذا النص الى الأذهان . . أقول ان اذا أخلت ابنك الصغير . . ولكي أقرب هذا النص الى الأذهان . . أقول ورغب ابنك في شيء . . . أي أنه أراد شيئا . . هذا الشيء الذي رغبه ابنك شيء كيان . . ولكن حصول ابنك عليه يخضع لارادتك . . فاذا قلت للباتع أعطه له . . أعطاه له لانه يعرف أنك ستدفع . . اذا قلت له لا تعطه له . . منعه عنه لأنه يعرف أنك لن دن كون الشيء له كيان . . لم يسلبه ذلك عن ارادتك . . فنحصول الصغير عليه أو عدم حصوله . . يخضع لارادتك أنت . . والكلمة نعم أو لا في أمر الشر . . فكيف لا يكون في أمر الش . .

وهذا من اعجاز القرآن .. ذلك أن القرآن يعطي النص الذي تحتمله جميع المعقول .. في كل العصور .. هذه هي ميزة النص .. ولكن هل الأول يبطل الثاني . . أبدا .. الروح هي أمر الله حقيقة .. وكون أن لها كيانا تاما لا يبطل أنها من أمر الله .. كون أن لها جوهر لا يعني أبدا أنها ليست من أمر الله .. وأمر الله الذا أزاد شيئا أن يقول له كن فيكون .. قد تكون كل ارادة الله شيئا ليس له جوهر .. مستقل .. وقد تكون كلمة كن بأن يدخل الله في الجسد الحياة .. كلاهما أمر الله .. وكلمته .. سواء كان للروح جوهر أو لم يكن ..

وقد جعل الله سبحانه وتعالى الروح نفسا. . فقال تعالى : ﴿وَفَعَجْتَ لَهُ مَنْ رُوحِي﴾ . . والنفخ معناه اخراج الهواء من حيز الصدر الى المنفوخ فيه . . اذن فان هناك شيئا دخل الى جسد الانسان بكلمة كن . . ففخ الله سبحانه وتعالى من روحه . . فلخل شيء في جسد الانسان وهبه الحياة . . بكلمة كن . . وظل الانسان

يتفس أي يعيش .. طالما ازادة الله تريد له ذلك .. فاذا توقف النفس .. خوجت الوح .. وكون أن لها وزنا .. أو ليس لها وزن . . وكون أن لها وزنا .. أو ليس لها وزن .. نوعا من العبث .. ذلك أن أحدا لا يستطيع ولن يستطيع أن يمسك الروح ويدخلها المعمل ليجري عليها تجارب أو يزنها ليمسل اذا كان لها وزن أم لا .. اذن الجزم بشيء هنا .. بجرد عبث .. لأنها ظابت عن امكانيات علم الأرض .. اذن امتنع عن البحث فيها .. ما دمت لا أملك أمكانيات التجربة .. وأن كنت أعرف يقينا .. أن الروح علامة وجودها هي النفس .. وإن الروح تغادر الجسد يقينا متى يقينا .. أن الروح علامة وجودها هي النفس .. وإن الروح تغادر الجسد يقينا متى توقف الانسان عن التنفس .. مصداقا لقوله تعالى وفلفحت فيهمن روحي .. ﴾ .

## حديث عن الآخرة

الحديث الآن مع الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الاخرة . . وحديث الاخرة عتاج الى مجلدات . . ذلك أن فيه فيض من الأشياء التي أخبر الله الناس بها . .ً وفيض من الأشياء التي لم يخبر الناس بها . . أشياء لا يعلمها الا الله . .

والمعروف ان الانسان طالما هو حي . . فانه يرى ويسمع ويتكلم . . ولكنه اذا انتهت حياته صمت . . وسكن كل شيء فيه . . هذا هو الظاهر . . ولذلك فان كثيرا من الكتاب يعبر عن الحياة . . بأنها الحركة . . ويعبر عن الموت . . بأنه السكون والصمت والنهاية . . وهذا مفهوم درج عليه الناس . . ولكن هناك حديث شريف يقول : الناس نيام . . فاذا ماتوا انتبهوا . . اذن فالحياة يكون الانسان فيها كالنائم . . لا يرى شيئا من حقائق الأخرة . . فاذا مات . . فان هذا هو الانتباه . . وليس هو السكون . . وهو الرؤية . . وليس هو عدم الرؤية . .

كيف يكون ذلك . . مع أننا نعتمد في التصديق في حياتنا . . على ما نراه ونحس به . . ولقد كان الحوار مع الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف وشؤون الأزهر حول معنى هذا الحديث الشريف . . أو على الأصح حول كلمة وانتهوا ٤ كيف ينتبه الانسان بعد الموت . . وكيف وهو في الحياة نائم . . وما هو بعنى الحديث الشريف . . .

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي . . اذا أردنا أن نفهم معنى هذا اللفظ . . فاننا يجب أن نسأل أنفسنا . . ما هي وسيلة الرؤية في الدنيا . . انها العين كها نعرف جميعا . . ولكنها في الحقيقة ليست العين وحدها . . بل هي الحديث أثناء صحوة النفس . . ذلك أن الانسان حين يكون نائها لا يرى . . ولا يبصر . . وانما هو يبصر في صحوة النفس همي التي تعطي للجسد حواسه . .

والأخرة مؤكدة . . وكذا الموت . . ولكن النبي بيلاة يقبل : لا أدى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت . . رغم أن كل انسان متأكد أنه سموت . . فمنذ خلق آدم حتى الأن لن يشذ انسان واحد عن الموت . . رغم هذا فهناك شك في كل نفس بشرية عن موتها . . كل نفس لا تتوقعه الأن ويتقدم بها العمر ويتقدم . . وتتوقع كل شيء الا الموت . . ويحلاها الأمل . . فانه لا زال أمامها أعوام طبيلة من الحياة . . حتى أولئك الذين تجاوزوا سن الستين مثلا . . وهو متوسط العمر . . لا أمامه فترة طويلة . . ورغم أنه قد يتحدث ويقول للناس : العمر خلص . . هو احنا أمامه فترة طويلة . . ورغم أنه قد يتحدث ويقول للناس : العمر خلص . . هو احنا خيش . . فاضل لنا اد أيه . . الى آخر هذه الكلمات التي نسمعها . . الا أنه في قرارة نفسه يؤمن أنه لا زال أمامه فترة طويلة . .

فالدي كان مجدث به كل شخص عن الأخرة .. ولا يصدقه .. سيأتي يوم ويرا أمامه واضحاً جلياً .. كما يرى كل شيء في الدنيا .. سيأتي اليوم الذي يخرج فيه من الدنيا .. وحينتذ يصدق فيه قول الله تعالى : فبصرك اليوم حديد . اذن يرها جميعا يرى كل الأثار التي حدث عنها .. والتي وردت في القرآن والأحاديث .. يراها جميعا ويشهدها .. ومن هنا .. ومن هنا يعرف يقين الأخرة .. وهو شيء لم يكن يفهمه في الحياة الدنيا أيام صحوه .. أيام كان حيا متيقظا .. واليوم بعد أن ترك الحياة .. فهم ما يغد الحياة ..

ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز . . ما معناه أنني حدثتكم بأن هناك نارا . . وكان يجب عندما أحدثكم عن هذا أن تأخلوا هذا الحديث متيقنين مما أقول . . علم اليقين . . ثم لترونها عين اليقين . . أي انكم سترون النار بأعينكم . . وقد اداها . . ولكني لا أعذب بها . . أي ليس من الضروري أنني حين أرى النار لا بد أن أعلب بها . . فالرؤية شيء . . والعذاب شيء آخر . .

ولذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز . ﴿ وَانْ مَنْكُمُ الْأُوارِدُهَا كَانْ طَهُرُبُكُ حَمَّامَقُصْدِأً. ﴾ . وقد فسر بعض الناس هذه الرؤية على أساس أن كل انسان

سيعذب . . وأنه لا بد أن يدخل النار أولا . . ولكن الحقيقة أن ورود الشيء ليس يعني بالضرورة العذاب . . فالعرب كانوا يقولون : ورد فلان الماء . . معني ذلك أنه وصل اليه ورآه . . ولكن كلمة ورود لا تعني أن الانسان قد شرب من الماء . . فاذا قلت ورد فلان الماء . . فليس معنى ذلك أنه شرب منه . . وكذلك رؤية النار . . فقول الله سبحانه وتعالى لترونها عين اليقين . . ليس معنى ذلك أن كل انسان سيعذب في النار . . ولكن كل انسان سيرى النار سواء كان صالحا . . أو عاصيا . . كلنا سنراها . . وسنراها عين اليقين . . أي يقينا . . ونتيقن من وجودها . . ثم يقول الله : في الذين سيعذبون بها . . فاما إن كان من المكذبين الصالين فنزل من حميم وتصلية جحيم . . ومعنى ذلك أن هناك عدداً من خلق الله الصالحين . . . ولكن لا يعذبون بها . . أما الذين سيعذبون بها . . فهم المكذبون والضالون . . والعاصون الأوامر الله . . فاذا كان الحديث عن الأخرة . . فهناك يقين في أن كل خلق الله سيرون النار . . وسيرون الأشياء التي تحدث بها في القرآن . . التي أخبرهم الله بها وسيرونها بعيونهم . . ويتيقنون منها . . بعد أن كان بعضهم في شك . . والبعض الأخر من المكذبين . . فأنت لم تصدقه علم اليقين من الله سبحانه وتعالى . . حين أخبرك به وأنت في الحياة الدنيا . . ولذلك أراه لك الله عين يقين بعد الموت . . وبعد ذلك تدخل في العذاب أو لا تدخل حسب أعمالك وحسابك وكتابك . .

بقي بعد ذلك معنى الآية الكريمة . . و وان متكم إلا واردها كه . . ذلك أن هذه الآية يفسرها بعض الناس على أساس أن أحدا لن ينجو من العذاب . . وأننا جميعا صالحين أو عاصين . . مكذيين أو مطيعين سنعذب بالنار . . وحتى نفهم هذه الآية فهمها الصحيح . . يجب أن نفهم معنى كلمة واردها . . ورود الماء معناه اتبان المأه . . هذه هي العين . . وقد وصلت اليها وسقيت ماشيني . . ولم أشرب أنا ومشيت قد يشرب من معي . . ولكني أنا لم أشرب . . اذن الورود الذهاب الى مكان الماء . أما أن تشرب منه أو لا تشرب . . فهذا موضوع آخر . .

﴿ وَانْمَنْكُمُ الْأُوارِدُهَا ﴾ . يريد الله أن يخبر عباده بفضله عليهم . . فيقول لهم انكم جميعا سترون النار . . وستصلون اليها . . ولكن هنا يجب أن نفهم أن القرآن

يشرح بعضه . . يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَمَن رْحَزَحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخُلُ الْجَنَّةُ فَقَدْ فاز فوزا عظيياً ﴾ . . فكانما كل منا سيرى النار . . ويتجه عباد الله الصالحون الى السياء . . ويقولون يا ربي الحمد لله الذي أنجيتنا من الهو ل الذي رأيناه . . وزحزحتنا عن النار . . فالنجاة من النار . . ولو لم يدخل الانسان الجنة . . وظل في الأعراف بين الجنة والنار . نعمة . . ونعمة كبيرة . . فما بالك لو زحزح عن النار وأدخل الجنة . . يكون هذا فوزا عظيها . . يكون قد تجنب عذاب النار . . وفي نفس الوقت متع بنعيم الجنة . . ذلك هو طريق الايمان . . والطريق داثها هو الذي يقوده الى التهلكة . . أو ينجى الانسان . . فمثلا اذا بدأت تتخذ طريقا للسفر . . ويقول لك أصدقاؤك . . حاذر من هذا الطريق . . انه مليء بقطاع الطرق . . . واللصوص . . فاذا اضطررت أن تمشى في هذا الطريق . . فانه يكون كل همك ألا يفاجئك أحد اللصوص أو قطاع الطرق . . وليس همك مثلا أن تستريح قليلا . . أو تتناول طعاما جيدا . . أو تجلس في مكان مريح . . في جو منعش . . ذلك أن النفس حين تواجه الخطر يكون همها الأول . . ضرب هذا الخطر وتجنبه . . والهروب منه . . ولا تطلب في هذه المرحلة التمتم . . حتى أنك اذا مشيت في هذا الطريق الذي قيل لك انه مليء بالمخاطر . . ووجدت بعض الناس يجلسون فيه . . وقالوا لك تفضل . . وتناول الطعام معنا . . أو اجلس لتتناول معنا فنجان من الشاي . . فانك سترفض حتها . . ذلك أنك ستتوقع الشر . . وخوفك من الأذى يدفعك الى أن تجتاز المرحلة التي تنجو فيها من الخطر . . وتبتعد عن هذا الطريق . . فاذا ابتعدت عنه . . واجتزته دون أن تتعرض لأي خطر. . ثم وجدت بعد هذا الطريق بستانا جميلا. . وأناسـا طيبين أكرموك . . فان تمتعك في هذه الحالة يكون مضاعفا . . فشعورك بالأمان . . وإنك نجوت من المكاره . . بجعل تمتعك بما يقدموه لك . . أكثر بكثير مما لو حصلت عليه في ظروف عادية . . فاذا كان هذا يصدق في الدنيا . . وفي خطر بسيط مثل خطر اللصوص أو قطاع الطرق . . وان كان يصدق في نعيم بسيط مثل أطعام مكان آمن وسط حديقة جميلة . . فيا بالك بعداب النار وهولها . . وشعور الانسان حين ينجو منها ويصبح آمنا وما بالك بنعيم الجمة الذي ليس كمثله شيء . . حين يصل انسان اليه بعد أن يرى هول النار . . ويشاهدها عين اليقين و . . ويصل الى الجنة ليتمتع بها . . ماذا يكون شعورك . . كيف تحس بالسعادة وهي تغمرك . . وبالفوز الكبير الذي ' تنفقه . . بأنه زحزح عن النار . .

فاذا أردنا أن نفهم معنى الحديث الشريف .. الناس نيام . . فإذا ماتوا التبهوا . . نعرف أن الناس في الدنيا نيام . . عيا ينتظرهم في الأخرة . . بعضهم يصدق بيقين . . وبعضهم يكذب . . ولكنهم جميعا سيصلون الى مرتبة اليقين بعد الموت . . ويدون كل شيء عين اليقين . . وحينئذ ينتبهون ويحسون . . بأنهم جميعا سيرون النار . . ويمرون عليها . . ويشهدون ويشهدون . . من زحزح عن النار يجنب عذابها . . ومن قضي له فيها . . نال قضاء الله . .

ان النبي حين قال للمؤمنين وهم يبايعونه بانهم يبايعوده ويدحلون الدبي الجديد .. قال لهم: لكم الجنة .. وهذه في نظر قانون النفية صمغة رابحة حدا .. فالانسان يتعلم ويشقى حتى الثلاثين من حياته تقريبا .. لبوفر لنفسه حباة ماسبة بعد هذا العمر .. وللدة هو غير متيقن منها .. فقد يأتي أجله قبل هذه الفترة .. فعي هذه الحالة لا يجصل على شيء .. فالعمر غير مضمون .. أما الوعد مالحنة فهو وعد مضمون وأكيد .. يتمتع فيه الانسان .. ليس بقدرة ما تستطيع أن نومره الحياة البشرية بكل امكانياتها .. ولكن بقدرات وامكانيات الله سبحانه وتعالى .. الني هي بلا حدود ولا قيود .. ومن هنا فان رسول الله حين قال لكم الحية قارب شبئا غير مضمون وغياود .. بشيء مضمون وفيه المناع بلا حدود ولا قيود .. وهخدا كانت هذه الصفقة من ناحية قانون النفعية الاوضية .. اكبر مما تستطيع أن تحفقه قوى الأرض كلها ..

ويمضي الشيخ محمد متولي الشعراوي ليتحدث مكملا شرح هذا الموضوع فيقول: حين يضمن لهم الجنة .. انك في الحياة توطد نفسك على قدر امكامياتك .. فانظر صفقة الله مع الناس . حين يضمن لهم الجنة .. لان الحياة محدودة مها طالت .. ويعدك الله بشيء غير محدود .. وباستخدام المقارنة الاقتصادية الفعية .. تكون قارنت محدوداً بغير محدود .. فالذي يعطي غير المحدود هو الله .. وقارنت يقينا بشيء غير مضمون .. فوعد الله يغين .. وأجلك في الحياة غير مضمون لك .. وقارنت تنما على قدر امكانيات الله .. اذن فصفقة وقارنت تنما على قدر امكانيات الله .. اذن فصفقة المخافة المحافة المادلة الذي يمتنع عن بيم بضاعة الجنة لمن يريد النفع .. هي الصفقة المحافة الرابحة . الذي يمتنع عن بيم بضاعة الآن .. يرجو أن يغلى الثمن .. ينتظر زيادة في الربع ..

اذن فهو يريد النفع لنفسه . . وكل انسان يريد النفع لنفسه . . ولكن هماك من

٤A

يتعجل النفع المحدود المضمون على قدر امكانياته . . وهناك قوم أوعى من ذلك وأعقل . . فيقولون انني أبيع المحدود . . وآخذ غير المحدود . . أنا أبيع المضمون . . وآخذ المتيقن . . أنا أبيع على قدر امكانياتي . . وآخذ على قدر امكانيات الله . . فاذا نظرت اليها وجدتها صفقة رابحة . . ولذلك فاننا يجب أن نعتبر الحياة بما فيها من مصاعب ومتاعب . . هي مقدمات هذه الصفقة . . وكما أن التلميذ يشقي ويتعب ليتعلم . . والصانع يشقى ويتعب ليأخذ صنعته . . فاجعل حياتك الدنيا جهادا لتأخذ هذه الصفقة القادمة . . ان اللين يتاجرون مع الله أعقل العقلاء . . وأذكى الأذكياء . . وأكثر الناس فهما لطبيعة هذه الحياة . . لأنها صفقة الله طرفها . . وما دامت صفقة الله طرفها . . فاطمئن على ذلك . . لأن الذي عقدها قادر على أن يـوفى بها . . بأكثر وأضخم وأعظم مما يمكن أن تتصوره أنت . . أو أن يقربه الى ذهنك وعقلك البشري . . الصفقة بين البشر يمكن أن يعقدها الانسان . . ولكنه لا يستطيع لها وفاءً . . وانما الله يعقدها ويملك فيها الوفاء . . ولذلك حين يقول رسول الله لكم الجنة . . يكون قد أوفاها . . فالذي يعقل ويتدبر يسارع الى هذه الصفقة . . وعندما بدأ القتال بين التتار والمسلمين . . قال المسلمون . . أليس بيننا وبين هؤلاء الكفار الا أن نقاتلهم . . فادا استشهدنا دخلنا الجنة . . حتى أن بعضهم كان يمضغ بعض التمرات . . فرماها من يده . . وأسرع الى القتال . . والشهادة . . لأنه لا يريد أن ِ يبطىء حتى يتناول التمرات . . بل يريد أن يسرع الى الجنة . .

والذين يرفضون كثيرا من متاع الحياة .. لا تظنوا أنهم حمقى لا يتمتعون بالب بالذكاء والقدرة .. بل انهم أكثر الناس ذكاة وقدرة .. فقد أخذوا الأشياء من بالب أوسع .. بما يأخذه أولئك الذين يجذبهم طريق الدنيا .. بل انهم قدم مكارون .. ومئذا نعني بكلمة مكارين .. نعني أنهم أخذوا المسألة من بالب أكثر فائدة ونفعا .. مثلا الذي يؤثر على نفسه وبه قصاص .. يظن الناس أنه أحمق .. لأنه لا يملك الا جنها واحدا مثلا .. ويتصدق به .. ولكن هذا الرجل أوعى منك .. لأنه يعطي الجنبه الذي معم لمن هو أحوج منه . وفي نفس الوقت هو طمعان في عشرة أمثاله من الجنبه الذي معملة في عشرة أمثاله من وامتداد

النظر في النفعية هو الذي نطبقه لنعمر هذا الكون كله . . فالرجل الذي يحرث أرضه ليزرعها قمحا . . يأتي فيحرث الأرض . . ثم يأتي الى القمح الذي عنده . . . فيأخذ جزءا منه . . في النظرة القصيرة فهو أنقص ما عنده من الفمح . . هذا في ظاهر الأمر . . ولكنه في الحقيقة . . وتطبيقا لنظرية الامتداد في النفعية . . فهو اخذ بما يملك أردبا من القمح . . وبذرة في الأرض ليعطيه عشرة ارادب من القمح . . انه لا ينظر الى ناحية النقص الأولى , . ولكنه ينظر الى ناحية النفع المتيقن القادم , . وفي الانسان في تعامله مع الحياة . . يأتي إنسان آخر ليسيء اليه . . فيجد من قضية الدين من يقول له . . احسن الى من أساء اليك . . وهذا مخالف للطبع البشري . . فالطبع البشري يطالبني بأن أسيء الى من أساء الي . . وأن أنتقم لنفسى . . ولكن التشريع لم يغفل الطبع البشري . . ولذلك فهو لم يضع مثاليات بعيدة عن طبيعة البشر وحياتهم . . فالقضية الأولى . . انه يقول لك . . اعتد عليه بمثل ما اعتدى عليك . . هذه قضية قد يرضى بها انسان يريد أن يرضى بها عواطفه . . ونزعة البشر في الانتقام لنفسه . . وهناك قضية أسمى بمكن أن تطبقها . . لقد أتيح لك أن تعتدي بالمثل ولكن أتستطيع أن تتحكم بالمثل... هل تستطيع أن يكون اعتداؤك دقيقا طبقا لكل المقاييس . . بمثل ما اعتدى عليك . . بحيث تصبح بنفس الوزن . . ونفس القوة التي وجهت بها الي . . مستحيل . . فلماذا أدخل في هذه المتاهة . . اذا كنت تريد أن تتسامى . . فانك لا ترد الاساءه . . وان كنت تريد أن تتسامى أكثر . . فانك تحسن اليه . . اذن . . فهناك ثلاثة مراتب . . مرتبة أن ترد العدوان بالمثل . . ومرتبة ثانية هي أن تكتم غيظك في قلبك فلا تعلنه وتتسامى فلا ترد . . ومرتبة ثالثة هي أن تحسن اليه . . وتقابل الاساءة بالاحسان . . هذه مراتب حسب طاقات الايمان في النفس البشرية . .

ولكن لماذا يطلب منك الدين أن تحسن الى من يسيء اليك . . سأضرب مثلا بسيطا لأوضح الأمر . . أنت اذا دخلت بيتك . . مثلا ووجدت ولدا من أولادك إساء ولدا آخر . . مع أيهما يكون قلبك ؟ . . مع المعتدى عليه . . وما نتيجة وجود قلبك معه . . انك تحاول ارضاءه . انك تكون معه . . وتصنع له كذا . . وتصنع له كذا .

علولا ازالة أثر الاساءة من نفسه . . اذن ما الذي جعله يحسوز هذا العطف والرعاية منك . . أكثر من أنه معتدى عليه . . إننا نعامل أنفسنا بذلك القانون . . كذلك الله الذي خلقنا جميعاً . . فاذا ما جاء انسان واعتدى على انسان . . مع من يكون الله ؟.. مع من أسيء اليه .. وماذا يستحق هذا الانسان الذي جعل الله بجانب. انه يستحق مني المكافأة . . أو الاحسان . . اذن كقضية نفعية . . يجب أن يتعقلها الناس . ولا ينظرون الى النفع العاجل . ويتركون النفع القادم الشامل . . كذلك قضيتنا نحن كبشر . . فها دمنا قد ارتضينا لانفسنا الايمان . . وحب الله . . والتقرب اليه . . وإرضاءه بقدر ما نستطيع . . فلا بد أن نحمل أنفسنا على المنهج والتضحية التي يتطلبها منا ذلك . . وأن نبيع هذه الدنيا . . يبيعها العلماء . . فلا يخشون أحدا الا الله . . ويبيعها أيضا الجنود . . فلا يطلبون ثمنا الا الجنة . . حين يعطون المسألة هذا الوضع . . يرتاحون من كل ما يصيبهم في هذه الحياة . . لماذا ؟ . . لأن الغايات دائها هي التي تجعل الانسان يقبل الوسائل . . فاذا أحب الانسان انساناً آخر... والطريق اليه شاق وصعب. فانه يتحمل المشاق والتعب ... في سبيل أن يصل الى هذه الغاية .. فيا دامت الدنيا هذا أملها المحدود . . فلا يجب أن نعطيها فوق قدرهــا وطاقتها . . ويجب أن لا تعطيها أهم من وضعها . . حين يكون الأمر . . منا كذلك . . نعمل العمل . . ولا نطلب ثمنا الا الجنة . . ويعطى الله سبحانه وتعالى في قرآنه قضية اسمية في رسول الله ﷺ . . في نساء النبي حينها استتب الأمــر لهذا الدين . . وكثرت الغنائم . . أحببن أن يعشن عيشة يملؤها زخرف الدنيا وبهجتها . . فقال الله : يا نساء النبي . . ﴿ إِنْ كُنْتُنْ تُرَدُنْ الحَيَاةُ الْدُنْيَا وزينتها فتعالين امتعكن وأسرحكن سراحاً جميلًا . . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة . . فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر اعظيها ﴾ . . اذن فالقضية في أمر الدين . . اعلاما بها . . وصيانة لها . . وحملا للناس عليها . . فالجزاء هو الجنة . . والذي يريد ثمنا غير هذا . . يكون قد أرخصها . . فالذين يتأسون برسول الله . . وبحياة رسول الله . . يجب ألا يغيب عنهم هذا القول . . لأنه اذا غاب عنهم سيتعبون في الحياة الدنيا . . ومعينه في كل ما بحدث . . وسعادته . . لا تنبع مما

يحدث . ولكن تنبع من داخله . . فالسعادة في حقيقتها لا تنبع بما يحدث للناس . . لكن مما في داخلهم . . وبما في أنفسهم . . فقد يحدث حدثان متشابهان لشخصين . . فاذا أحدهما سعيدا راضيا بما حدث . . واذا الثاني شقيا تعيسا بما تم . . مع أن الحدثين واحد . . والشخصين ظروفهها متشابهة . .

## خطيئة آدم

الحديث الآن عن خطيئة آدم . . وهو حديث أخذ جدلا طويلا في تاريخ البشرية . . ربما من يوم آدم حتى الآن . . وهناك من يقول انه لولا خطيئة ادم ما كانت البشرية تعاني ما تعانيه الآن من شقاء وتعب وآلام . . ولكان كل الناس في نعيم الجنة . . يعيشون وياكلون في سعادة ويسر بلا تعب . .

ولكن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ليكون خليفة في الأرض . . وليمدها . . اذن آدم لم يخلق أساسا ليعيش هو وذريته في الجنة . . ولكنه خلق لينزل الم الأرض ويعيش فيها . . ثم تأتي الأخرة . . ويكون هناك ثواب وعقاب . . فيدخل المؤمنون الجنة . . ويعذب الكافرون في النار . . هذا هو قدر الله الذي أراده ليني آدم . .

ولو أن أدم استمر في الجنة . . فكيف كان يمكن أن يكون هناك حساب وثواب وعقاب . . وخطيئة وتوبة . . وإيمان وكفر . . الى أخر ما في الحياة الدنيا . .

فالحديث عن خطيئة آدم .. واننا نتحمل هذه الخطيئة يتمارض مع نص القران الكريم .. الذي يؤكد أنه لا تزر وازرة وزر أخرى .. أي أن أحداً لا يتحمل ذنوب الآخر .. وانما يحاسب كل شخص على ما ارتكبه من ذنوب وأثام .. كل انسان يحاسب على عمله من سيئات وحسنات وطاعات .. كل أنه يتعارض مع وظيفة ادم الرئيسية التي خلته الله من أجلها .. وهي أن يكون خليفة في الأرض ويعمرها .. والسؤال الذي يدور هو اذا كان الشيطان قد أغوى آدم وجعله يأكل من الشجرة لطرده من الجنة .. فيا ذنبي أنا لاطرد معه .. وأعيش في شقاء الدنيا ويكتب على كل هذا ..

كان هذا هو موضوع الحوار مع الشيخ محمد متولي الشعراوي . . حول خطيئة آدم وما تحمله أبناؤ ، نتيجة تصرفه . . وكيف نتحمل نحن خطيئة لم نرتكبها ونحاسب

على شيء ليس لنا يد فيه . .

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي : اذا كان الله قد خلق الخلق . . وبدأهم بآدم . . فكان لا بد أن يعلمهم ما يريده منهم . . هذا الاعلام هو أول ابلاغ عن دين الله للانسان . . هو أول وحي علمهم ما يجب أن يكونوا عليه في حركة حياتهم . .

ومن العجيب أن امر آدم بالنسبة للوحي أخذ خلافا طويلا . . وهو كيف يكون مرحى اليه وتصدر منه المحصية . . ولم يفطن هؤلاء الى أن آدم عليه السلام خلق بمثل نوعين من البشر . . نوع نبوة معصومة . . ونوع غير نبي يقع في الخطأ والخطيئة . . بل ويكفر بخالقه . . وما دام آدم أبأ فمذين النوعين . . فيجب أن يتمثل في خلقه وتكوينه النوعان مما . . النوع الخطأ الذي يعهد اليه فينمي ويعصي ويوقعه الشيطان في الخطأ بالغرور . . ولا يملك أن يسيطر على نفسه أمام نزوانه وشهوانه . . ونوع اخر هو الذي اجتباء الله ليقوم بدور النبوة . . فهو معصوم من الخطأ . .

وعندما خلق الله آدم للخلافة في الأرض. لم يشأ أن بخرجه إلى حركة الحياة دون أن يدربه تدريبا بشريا عمليا . . يباشر فيه الواقع . . ولا يرسله الى الأرض مكلام نظري . . بل يجب أن يتمرف الواقع . . لأن الانسان قد يأخذ كلاما نظريا يقتنع به . . ولكنه حين يطبقه عمليا يتعذر عليه أن يجعل التطبيق متمشيا مع المنجع النظري . . وشاء الله رحمة بآدم ألا ينزله الى الأرض بمبح نظري افعل ولا تفعل . . إلا بعد أن يربيه تربية تدريبة دينة على المنبح بأفعل ولا تفعل . . ويحذره من المغبات التي تصادف المؤمن وهو اغواء الشيطان واغرائه . . حتى اذا تحت التجربة وراها آدم وعاشها كواقع اخرجه الى الأرض ليباشر مهمته التي خلق من أجلها . .

واذا كنا نحن نريد أن ندرب الانسان على شيء سيقوم .. كأن ندرب انسانا ليصبح لاعبا ماهرا في كرة القدم .. لا نشرح له نظرية اللعب أولا .. ثم نلقي به الى مباراة عالمية .. لا .. اننا ناخله ونعد له مكانا مربحا مناسبا .. ونكفيه مؤ ونة الحياة . . وندربه على اللعب بأمانة .. حتى اذا ما أخطأ لا نحاسبه .. ولكن نقوه . . وليس بالعقاب .. وليس بالعقاب ..

ولكن في غير دور التجربة خطأ معاقب عليه .. والفرق بين الأمرين . ان خطأ التجربة يتم فيه تعطيل الصواب .. ولكن خطأ الواقع يعاقب عليه .. فلم يكن الله ليخر آدم بمنبج نظري .. ثم بعد ذلك يعاقبه على ما يقوم به .. لم يكن ذلك . . والما كان أن دربه أولا في مكان سماه جنة .. وبعض الناس يظن أنها جنة السهاء .. ويقولون أننا خلقنا للجنة .. ولكن معصية آدم هي التي أخرجتنا منها .. لا .. افهموا جيدا أن الله في أول بلاغ عن آدم قال : فإني جاعل في الأرض خليفة في .. فكان آدم مخلوق للارض .. فلا تظلموه وتقولوا أننا خلقنا للجنة ناحموسية آدم الى الارض ..

اذن فالجنة التي عاش فيها آدم ليست جنة الأخرة التي وعدنا الله بها ولكنها جنة وجدت فيها كل مقومات الحياة . . يأكل منها ما يشتهي ويريد بدون عمل منه . . وبعد ذلك جاء أمر لتكليف بأفعل ولا تفعل . . فكل الرسالات مضمونها افعل كذا . . ولا تفعل كذا . .

ماذا قال الله لادم .. كل من كل شيء .. ولا تقرب هذه الشجرة .. هذا أمر بأفعل ولا تفعل .. وبعد ذلك حذره من أغواء الشيطان .. قال له الشيطان هو المقبة .. وعداوته لك مسبقة .. لأنه امتنم أن يسجد تكريما لك .. وما دام عدوك .. فسيعمل على أن يجعلك تقع في الخطيئة حتى لا يتميز هو بأنه هو المخطىء المحيد ..

فلها أخطأ آدم في دور التجربة . . نسي هكذا . . قال القرآن مرة ﴿ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي﴾ . . وبعد ذلك دلاه الشيطان بغرور . . قال ما منعكها أن تقربا هذه الشجرة . . الا أن تكونا ملكين . . كان يجب على آدم ألا يكون غافلا الى هذا الحد . . يجب ألا ينسى . . فعندما يقول له الشيطان أن الله منعكها من أن تأكلا من هذه الشجرة . . حتى لا تصيرا ملكين . . وتعتبرا من الحاللين . . كان يجب لا يقول له الذا كنت أيها الشيطان تعلم أن الأكل من هذه الشجرة يجملك ملكا ويجملك خالدا . . فلماذا تضاءلت أمام ربك . . وقلت له : أنظرني الى يوم يهمئون . . لذا لم تذهب أنت لتأكل من الشجرة وحدك لتصير من الحالدين . . ان

الله يريد أن يعلمنا الفطنة . . لأن الشيطان حين يضغي بغروره الى أي انسان يجب أن يناقشه مناقشة العائل الفاهم لأن الشيطان ليس له حجة ولا سلطان . .

وبعد ذلك أكلا من الشجرة . . فحين أكلا من الشجرة عصى آدم ربه . . نقول له . . ان آدم عصى في دور التدريب وهو في هذه المعصية لا يعاقب . . وانما يعلم الصواب ويوجه اليه . . وكذلك علمه الله . . اذا لم تقدر على نفسك وغلبك غرورك . . فقل هذه الكلمات وارجع إلى . . فتلتى آدم من ربه كلمات فتاب عليه .

هنا وقفة نقول: اذا كان آدم قد عصى. فتلقى كلمات التوبة من الله .. واللس قدعصى .. ولم يغفر له الله .. في الفرق بين معصيته .. ومعصيته .. ومعصية .. ومعصية المناك عاباة .. نقول له لا .. لأن هناك فرق بين معصية آدم ومعصية الشيطان .. آدم لم يتهم الأمر في أمره .! بل قال ربنا ظلمنا أنفسنا .. أمرك حق .. ولكني لم أقدر على نفسي فظلمتها .. ولكن ابليس رد الأمر على الله .. وقال أأسبجد لمن خلقت طينا .. خلقتني من نار .. وخلقته من طين .. اذن فقد تأبي على الله .. وفرق بين من يتهم نفسه من أن أمر الله حق .. ولكنه لم يقدر على نفسه فظلمها .. فهذا هو الفارق .. لذلك اذا أنكرت حكيا من أحكام الاسلام .. نقول : أأنت تنكر .. فاذا قال نعم .. نقول والعياذ بالله .. كفرت .. واذا قلت أبدا .. سبحان الله .. ان الله حق .. تعاليمه حق .. ولكنني لم أقدر على نفسي فظلمتها .. فأنت مسلم عاصى .. تجبرك التوبة ..

يلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى حينها خاطب آدم . . في الامتناع عن الأكل من الشجرة . . لم يقل له لا تأكل من الشجرة . . وانما قال . . لا تقربا . . ما الفرق بين أن يقول لا تأكل ولا تقربا . . فكأن عارم الله يجب أن يبتعد الانسان عن كل طريق يؤدي اليها أو يقرب منها . . لأن قربك منها قد يغريك بها . .

اذن آدم درب على المنهج . . وعلمه الله كيف فعل به الشيطان ما فعل . . وعلمه كيف يتوب الى الله . . ثم أرسله الى الأرض . . وقال له : باشر مهمتك عل ضوء هذه التجربة . . ولذلك قال الله تعالى ﴿وعصى آدم ربه فغوى . . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى .. كان آدم يمثل المرحلتين .. مرحلة الانسان غير المعصوم .. فيقع في الحطأ .. فيعطيه الله ألفاظ النوية .. فيخشع ويرجع الى الله .. ومرحلة النبوة .. بعد ذلك في أن ينقل الدين لابنائه ..

وبعد ذلك قام آدم بابلاغ تعاليم الله الى أبنائه اللين أبلغوها الى أبنائهم . . ولكن شهوات النفس وغفلتها استطاعت جيلا بعد جيل أن تتحرف بسلوك الانسان عن تعاليم الله . . وهنا أرسل الله الرسل . . وكان لا بد أن يحمل كل رسول الى قومه معجزة ليثبت لهم صدق رسالته . .

#### الاسلام والسيف

ان قضية الاسلام والسيف . . قضية أخذت نقاشا طويلا خلال التاريخ الاسلامي . . ومنذ بدأ الاسلام ينمو ويزدهر . . هناك من يتهم المسلمين بأن الاسلام قد انتشر بالسيف . . ورغم أن أديانا أخرى قد اجتازت "حروبا لتثبت أقدامها . . أو لتنصر مبادئها . . رغم ذلك كله فلا يجد المستشرقون قضية الا أن الاسلام قد انتشر بالسيف . .

وأمامنا في الدنيا امبراطوريات انتشرت بالسيف .. امبراطوريات لم تكن الشمس تغيب عنها .. ثم ماذا حدث بعد ذلك .. غاب عنها السيف .. فغابت الامبراطوريات .. وزالت من الوجود .. ولم يعد لها كيان بل أن كل ما انتشر بالسيف يزول اذا زال السيف .. وأنا أريد من هؤلاء المستشرقين الذين ملاوا الدنيا أكاذيب عن الاسلام .. أن يذكروا في مثلا واحدا لشيء انتشر بالسيف .. ثم بقي بعد أن زال السيف مثل واحد عبر التاريخ .. لا يوجد .. ولكنهم لا يجدون سوى الاسلام .. يحاولون أن يطلقوا عليه مثل هذه الاكاذيب .. اذا كان كل شيء في الاسلام .. يحاولون أن يطلقوا عليه مثل هذه الاكاذيب .. اذا كان كل شيء في العالم قد قام بالسيف عندما زال السيف زال .. فلماذا يبقى الاسلام ماذا عن هذه القاصدة .. ينتشر بالسيف ثم يزول السيف .. فلا يزول الاسلام .. بل يظل ينتشر ويزداد انتشارا كل يوم ..

قلت للشيخ محمد متولي الشعراوي . . إنني أريد أن أسمع رأيك في هذا الموضوع . . وبدأ الشيخ محمد متولي الشعراوي يتكلم :

هناك صنفان من الناس .. صنف يعلم ويكفيه أن يعلم . . ليحمل نفسه على منهج ما ملم . . وصنف يعلم ولكنه غير قادر على أن يجمل نفسه على منهج ما علم . . الصنف الأول تكفيه الحجة .. ويقنعه البرهان .. والصنف الثاني لا يقنعه أي شيء . . بل يخترع الحجة . . ليقنع نفسه بعدم السير . . أو الإعلان . . أو

التسليم . . بما علم . . وهذا الصنف الثاني هو الذي يدعى أن الاسلام قد انتشر بالسيف . . ووجود الحرب لا بد أن يكون معها السيف . . ولكن هل السيف هو الذي أوجد الحرب . . أم الحرب هي التي أوجدت السيف . . حين تجد سيفا أقنعك بحرب . . فاعلم أنها قضية باطل . . ولكن حين يوجب الحرب السيف . . فاعلم أنها قضية حق . . لذلك الأصل في السيف . . أن يكون حارسا لكلمة الحق . . . لا أن يكون معينا على كلمة الباطل . . ولذلك أخذت هذه القضية عند المستشرقين دورا عميقا أرادوا به أن يشوهوا وجه الاسلام في سياحته في الدنيا . . فقالوا إن الاسلام فرض بالسيف . . ونقول بأبسط عبارة . . ومن الذي حمل السف ليرغم الناس على منهج الاسلام . . هل بدأ الاسلام سيفًا أم بدأ حرفًا وكلامًا مقنعًا . . ان الذين حملوا السيف ليجتاحوا به في الأرض . . لم يفرض الاسلام عليهم بالسيف . . وانما دخلوه عن قناعة . . وقوة . . برهان وانصياع لحجة . . ومن هنا أخذ الاسلام دوره السلمي الأول في أن المقتنعين به اضطهدوا في ذواتهم . . واضطهدوا في أموالهم . . وإضطهدوا في أهلم . . واضطهدوا في أوطانهم . . اذن فكانوا قلَّة . . وكانوا أذلة . . ولم يكن لهم من جاه الحياة شيء . . فها الذي حملهم على أن يحملوا السيف ليجتاحوا به في الأرض . . انما حملهم على ذلك الاقتناع أولا . . لأنهم كانوا قلة . . وكانوا أذلة . . وكانوا لإيستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم . . فالذي حمل السيف لم يفرض عليه أن يحمل السيف الا بعد قناعة . . وتلك هي فلسفة النشأة الأولى في مكة . . حتى يعلم الناس . . أن الناس قد اقتنعوا فحملوا السيف . . لم يحملوه ليجبروا أحداً على الايمان والاسلام . . ولكن حملوه فقط ليمنعوا المعوقات التي تعوق الكلمة التي تصل الى الأذن . . اذن حملوه ليقفوا أمام كتل الطغيان التي تحارب حجة الحق . . وكان هدفهم من ذلك هو حرية الرأي أولا وأخيرا . . وعدم فرض رأي معين بالسيف . . ذلك أن الكفار كانوا يحملون السيف ليفرضوا على الناس سماع كلمة الباطل . . ويمنعوهم من سماع كلمة الحق . . وحمل الاسلام السيف عن قناعة لا ليفرض كلمة الحق . . ولكن لكي تصل كلمة الحق الى اذن الناس . . وتكون الفرصة متساوية . . فيسمع الناس حجة هؤلاء . . وهؤلاء . . وبعد ذلك يختارون ما يختارون . . بارادة حرة . . لا يفرض فيها السيف رأيا . . ولا يفرض دينا . . وان المبادىء التي تفرض على الناس بالعدة .. أول شيء بعدو، فيها أن صاحبها الذي فرضها بالقوق .. غير مقتنع بها .. ولد ذان معدما بها العدى عليه المدى عليهم منهج الحدى .. ومنهج الحب العدال المدال في المحال المدال المد

والاسلام لا يريد قوالب تخضع .. ولكنه يريد قلوما نحشع .. والفوة الني تفرض .. انما تتحكم في القالب فقط .. ولكنها لا تتحكم في الهلب أمدا .. فعر الممكن أن تكره انسانا على عمل يعمله .. وأن تجبره على أن يقوم مهذا العمل معالبه ويجركة عضلاته .. ولكن ليس من الممكن أبدا أن تفنع قلم بأن بعنقد شبطا .. لأن العقيدة هي الشيء الذي لا يمكن الاكراه عليه .. انلك تستطيع أن تكره الانسان على أن يقوم بأي شيء .. ولكنك لا تستطيع .. ولا تستطيع قوى الديا دلها أن تكره النسانا أن يقوم بأي شيء .. ولكنك لا تستطيع .. ولا تشعيع نسانا أن يفد في الله عبر ما يجب .. وأن يصدق قلبه بغير ما يربد .. فالفلب خارج عن حدود السيطرة البشرية .. بحيث لا يستطيع انسان أن يكره انسانا احر على أن يعتني مبدأ ما .. .

اذن فالاكراه ليس من مبدأ الاسلام . والله سبحانه وتعالى قال : ﴿لا اكراه في الدين ﴾ . ولا يعقل أن يحمل المسلمون السيف ليقوموا بشيء قد نهى الله عنه . . ولا يعقل أن يحملوا السيف ليكرهوا الناس على الدين . والله سمحانه وتعالى يقول ﴿لا اكراه في الدين ﴾ . ولكن السيف هنا وجد ليعطي فرصة التكافؤ في الاعتيار . . أي أنه وجد ليدافع عن الارادة الحرة للانسان . . أي أن السيف هنا . . وجعلي الناس الفرصة للاحتيار بدون اكراه أو ضغط أو ارهاب .

اذن فالاكراه ليس بمنطق الاسلام . . واذا رأينا اسلاما النجأ للسيف . . فاغا فقط ليعطى فرصة التكافؤ في الاحتيار . . هناك قوى كانت تحكم العالم وتفرض عليه أشياء وخرافات تقتنع بها .. فجاء الاسلام ليكبت هذه القوى .. وليقول كلمته أمام الناس .. ثم يطرح القضية على الناس .. قضية الحق .. فضية الدين الحنيف .. فمن أمن بها أمن بقلبه .. ومن لم يؤمن ظل على دينه .. ولذلك نجذ في سياحة الاسلام في هذه البلاد .. ووجلت أمم من اليهود .. وأمم من المجوسين .. وأمم من الصارى لم يتعرض لحم الاسلام .. وظلوا في حماية منهج آخر .. لهم ما لنا وعليهم ما علينا .. ولو أن الاسلام فرض بالسيف كما يقولون .. لما وجد الا مسلم في أي أرضي الاسلام .. لم يتعرف للاسلام .. لم يتعرف الناس على مبدأ من المبادى، التي لا يستطيبها سلوكهم .. ولا يقبلها قلهم .. اغا أراد فقط أن يزيح المعوقات في اختيار البدائل ..

وشرف الاسلام وقوته أنه أول من حارب من أجل حرية الرأي وحوية المعدة .. كانت هناك حروب من أجل فرض الرأي .. وحووب أخرى من أجل فرض عقيدة ما .. وهذه الحروب وتلك نعرفها جيدا .. في التاريخ .. ونعرف فرض عقيدة ما .. وهذه الحروب وتلك نعرفها جيدا .. في التاريخ .. ونعرف أولئك الذين قاموا بها .. ولكن ما من حرب قامت من أجل حرية الرأي وحرية الفكر .. وحرية الاختيار .. الا الحروب الاسلامية .. ولذلك فأن من حديث اليوم عن حرية الفكر وحرية العقيدة .. مظهر من أكبر مظاهر التقدم في الأمم .. نقول إن الاسلام مبيق العالم في هذا التقدم .. وإنه أول من حارب وقاتل دفاعا عن حرية الكلمة .. وحرية العقيدة .. وهكذا أثبت الإسلام أنه لم يحقق أي انتصار للسيف لان للسيف .. ولكنه حقق الانتصار بالرأي والعقيدة .. ومنعوا غير المسلمين من الاستماع الله مباديء الاسلام الحقيقية ..

الى هنا وينتهي كلام فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . الا أن لي كلمة أريد أن أضيفها . . ان موضوع الاسلام والسيف محتاج الى ندوات وعاضرات . . ذلك أنه موضوع كثر الاتهام بالباطل فيه . . وجاء الوقت ليظهر الحق . .

## ئحفظه نعم . . نعمل به لا!

كثير من الناس يعتقدون أن حفظ الفران أو وصعه في محان طاه. ومشحل حمل يتنافى مع قواعد الدين . . ذلك أن القران قد أوسل ليعمل به المسلمون لا لربعوا به مناؤلهم ومكاتبهم . . وسياراتهم . . بينها تطبيق المهج . . أو تطبيق نعالم القران يمضى في خط نزولي . .

والذي لا شك فيه أن هناك فرقا بين تطبيق القرآن والعمل مه . ومن الحفاظ على القرآن في شكل جميل . والتفنن في احراجه بصورة نسهوى الفلوب والنفوس . على أن القرآن كمنهج . . هو المطلوب ما أن نحافظ عليه . . . أن نتجه . . وقد استممت الى عدة أحاديث للشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف وشؤون الأزهر . . عن كيف أن تطبيق المنهج والحفاظ على القرآن يسيران في حط عكسي . . فينيا يقل تطبيق المنهج يزداد الحفاظ على القرآن . . لأن الحفاظ على كتاب الله قد تمهد به الله . . ولم يتركه للبشر .

على أن القرآن كمنهج . . كان موضوع حديثي مع فضيلة الشيخ محمد منولي الشعراوي . .

قال الشيخ الشعراوي: إننا نحفظ القرآن . ولا نحافظ على القرآن . وقرق بين أننا نحفظ . واننا نحافظ . واننك لو استقرأت واقع المسلمين في الأرض . لوجدت أمرا عجيبا . لا يحكمه منطق واحد . وجدت أن المسلمين بدأوا يتخلون عن مبادى، دينهم شيئا فشيئا . فالحفاظ على المنبح في نزول . ولكن توثيق القرآن وحفظه في صعود . كل يوم يأتي لون جديد من ألوان حفظ القرآن . المطابع تطبع الحجاماً غتلفة . التسجيلات على أشرطة وعلى اسطوانات . فاذا نظرنا الى القرآن . نرى كلمة منهج . ما هي ؟ . المنهج معناه الطريق الموصل الى غاية . هذا بالأمور المعنوية فهو القضايا التي تحكم السلوك البشري

حكم صادرا من أعلى لأسفل..

وحينها أقول أنا مسلم . . فكلمة مسلم تأتي من أسلم . . ومعنى أسلم مأخوذ أيضا من معنى أسلمت زمامي إلى فلان . . أي صرت في حركتي تابعا له . . اذا قال لي افعل . . واذا قال لي لا تفعل . . لا أفعل . . وهل أنا ـ باستخدام المنطق والعقل وكل الموازين ـ هل يجوز أن أسلم قيادي لمن هو أقل مني مستوى . . أي لمن لا يصل الى مستواي الفكري والعقل . . الجواب طبعا لا . . لأن ذلك يأباه المنطق السليم . . وهل أسلم زمامي لمن هو مساو معي في الفكر والتفكير والعقل . . المواب : أيضا لا . . ذلك أنني ما دمت متساويا معه فلا يصح أن أسلم زمامي . . أو قيادي اليه . . لأن التساوي هنا يجعلني أنا أنفوق في ناحية وهو يتفوق في ناحية أعرى . . ولا أحد منا يستـفيد أو يرتقى من تسليم زمامه للاخر . . بل على العكس . . كلانا سيصاب بأضرار . . لأن ادراكنا ومستوانا قاصر . . ولاننا متساوون في العقل والفكر . . ولاننا نحن الاثنين بشر . . ومعنى بشر أن لنا أهواء تحكم تصرفاتنا . مهها حاولنا أن نجعلها موضوعية . . وبعيدة عن الهوى . . تصرفاتنا . مهها حاولنا أن نجعلها موضوعية . . وبعيدة عن الهوى . .

ولكن المنطق والعقل يؤكدان انني اذا أسلمت فانني يجب أن أسلم زمامي لمن هو أعلى مني علما وقدرة وحكمة . . أي أن الانسان العاقل لا يمكن أن يسلم زمامه . . الا لمن ثبت بالتجربة أنه أعلم منه وأحكم منه . . وأقدر منه . . وليس له هرى ، وهذا هو الأهم ، ذلك أن من أسلم اليه زمامي قد يكون أعلم وأحكم وأقدر . . ولكن لعل له هوى . .

اذن المسلم يسلم زمامه لمن آمن به .. ذلك الذي يملك العلم المطلق .. والحكمة المطلقة .. والقدرة المطلقة .. ولا هوى له فيها يقنن . أو فيها يصدره من قوانين وتشريعات .. في أفعل ولا نفعل .. ومن هنا فان الاسلام معناه أن نتبع في أمورنا القوانين والتشريعات الصادرة عن الله .. ما دمنا قد آمنا أنه هو الحكمة المطلقة .. وأنه لا هوى له فيها يشرع لعباده ..

نأتي بعد ذلك الى منهج الاسلام . . الذي وضعه الله . . قال رسول ﷺ . .

بني الاسلام على خمس . شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله .. واقام الصلاة .. وايتاء اللذكاة .. وصوم رمضان . وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا .. اذا ناقشنا المبدأ الأول وهو : أن لا اله الا الله .. أقول إمها العلم المسلم . ذلك أنني حين أقولها أسلم لله سبحانه وتعالى أمري وأعلته وأشهده أنه لا يرنمه الى الحكمة المطلقة الا هو .. وأنني لا أعبده الا هو وحده وانني أؤ من برسالة نبه ورسوله عمد ﷺ .

فاذا انتقلنا بعد ذلك الى باقي الأحكام نجد أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة .. حدد فيها الزمان وترك حرية المكان .. وفي الزكاة حدد الحركة .. وبعد ذلك حدد الزمن وهو في وقت الحصاد . . وترك الزمن مطلقا بالنسبة لزكاة المال .. أما في الحج فقد حدد لك الله الحركة ، وحدد لك الأومان ، وحدد لك المكان .. اذن فالحجج يشمل ثلاثة أشياء : تحديد الحركة ، وتحديد زمان ، وتحديد مكان ادن لم يترك الله في في الحجج شيئا أبدا لاختياري سواء كان ذلك بالنسبة للزمان أو المكان ، أو المحركة .. لذلك على قدر هذا التغييد في الحركة وفي الزمان وفي المكان .. كان جزاء الحج المبرود .. أن يخرج الانسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه .. لأنه تحددت الحركة ولم المجادات تحدد الحركة ويترك لي يترك لي الحرية لا في الزمان ولا في المكان .. وفي المبادات تحدد الحركة ويترك لي الزمان .. وفي الاعتكاف تحدد في الحركة والمكان .. وفي المبادات تحدد الحركة ويترك لي

فاذا استكمل الانسان هذه الحمسة . فليتيه الى أن الرسول ﷺ . حين قال بني الاسلام على خمس دخان بني الاسلام على خمس دخان هذه الحمس هي الأساس والدعائم . ولكن هل الأساس والدعائم هي المبني ؟ . أبدا . . . أنها هي التي تحمل المبنى نفسه . . تعطيه قوة التحمل . والقدرة على البقاء . ولكنها ليست المبنى نفسه . . وهناك الحجرات . . المبنى يستكمل بأشياء كثيرة جدا كلنا نعرفها . . إذا بني الاسلام على خمس . . هذه هي الشمائر . . الاسس أما كلمة الاسلام فهي كل حركة نابعة وجالبة الخير للانسان . . لا يطلب منا شيئا .

نقول له . . لا . . ان اسلامك مبني يظن انسان أن الاسلام يطلب منه أن يؤ ديها . . ثم بعد ذلك فالمنهاج من هذه الناحية ليس مجرد الشعائر فقط التي قدرت على هذه الاسس الحمسة . . وما دام اسلامك مبنيا على هذه الحمسة . . اذن فهو يمثل شيئا أكثر عطاء . . اختر من هذه الحمسة لتستكمل البنيان وتكمله . . وهذا الملء هو الذي يمثل حركة الحياة التي تحملها أسس الاسلام الخمسة .

اذن فمنهج الاسلام يتطلب ويتضمن كل حركة نافعة في الكون والحركات النافعة في الكون هي تعامل الانسان مع أجناس الكون كله .. فالذي يتعامل مع الأرض ومع المعادن معاملته مع الجماد. والذي يتعامل مع الحضوية والزرع يتعامل مع مع النبات .. والذي عمله مع الحيوان كمري الماشية مثلا وأصحاب المراعي .. هؤلاء وغيرهم يتعاملون مع الحيوان . والذي عمله في انسانيات الانسان يتعامل مع الانسان .. اذن فكل حركة في الوجود تتصل بالجماد أو بالنبات أو بالحيوان أو بالانسان هي حركة من منهج الاسلام .. والاسلام ينظم هذا كله في تعاليمه من الرأفة بالحيوان .. وحسن التعامل مع الأرض بعدم اتلاف زرعها وخيراتها .. وتعامل الانسان .. هذه كلها يجددها منهج الاسلام .. ويجددها بتعاليم ..

## علوم الدين . . وعلوم الدنيا

ان الحديث عن علم الدين . . أو تعاليم الدين قضية هامة . . ذلك أنه مع ارتقاء العلوم البشرية . . فان تدريس علوم الدين يبقى كها هو . . حتى أنه يقال ان التدريس فى علوم الدين قد تجمد . . أو قل . . أو ضعف . .

وكان هذا هو موضوع لقائي مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن علوم
 الدين وعلوم الدنيا . قال الشيخ محمد متولي الشعراوي ;

لأن مهمة العلماء الذين يحملون منهج الله . . مهمتهم أن يرسخوا العقيدة في نفوس المجاهدين في سبيل الله . . ليستهينوا بكل غال . . وبأية تضحية في سبيل نشر نور الله . : واعلاء كلمة الله . . فهم اذن مهمتهم . . مهمة الإعلام لقضية الحق . . ولكن علم الدين يختلف عن بقية العلوم في سائر الأرض... واختلافه ناشيء من طبيعته . . لماذا ؟ . . لأنك حين تعلم الناس منهج تاريخ مثلا . . تعطيهم قضية لفظ الأحداث بأزمانها . . ولا تطلب منه أن يعتبر بهذه الأحداث . . فالأحداث الضارة التي مرت بها شعوب يجب أن نتجنبها . . والأحداث النافعة يجب أن نأتيها . . والذي يتعلم الكيمياء أو الهندسة . . يكفيه أن يعلم قضية العلم . . ولكنه لا يحور في شيء من سلوكه حسب قضية النظرية الهندسية . . أي أنك وأنت تعلم الانسان العلم أو الطبيعة أو التاريخ أو أي شيء آخر دنيوي . . تعلمه له دون أن تطلب منه أن يغير سلوكه . . أو أن يترك أفعالا معينة شخصية تتنافى مع هذا العلم . . أو تطلب منه أفعالا معينة يريدها في هذا العلم . . فسلوكه في الحياة حر . . لا تحكمه قضية كيماثية الا بمقدار ما يريد منها خيرا . . ولكن علم الدين شيء آخر . . لا يكفي أن تعلمه . بل أن تعلمه لتحمل نفسك على السلوك على وفق ما تقتضيه . . اذن فعلم الدين يتطلب شيئا اسمه التربية . . علم وتربية . . فها هو الفرق بين العلم والتربية . . العلم ادخال المعلوم من العالم في ذهن غير المتعلم . . ولكن التربية هي أن تحمل

الشخص الذي تربيته على أن يتبع سلوكه على وفق ما علم . . اذن فقضية علم الدين تأخذ خطواتها من هذه الناحية . . لا يكفى أن تعلم قضية العلم . . لأن علم الدين يتطلب انطباع السلوك بما علم الانسان . . ولكن الكيمياء لا تطبع سلوكك على شيء في حياتك . . أنت تصنع بالكيمياء ما أردت العملية الكيميائية . . لا تقول لك الكيمياء افعل كذا في حياتك . . ولا تفعل كذا . . وانما يقول لك علم الدين . . افعل ولا تفعل . . اذن فقضية علم الدين تتلخص في افعل . . ولا تفعل . . ومع افعل ولا تفعل . . أن الدين منظم لحركتك . . فليست المسألة مسألة انطلاق في الحركة . . ولكن هناك أموراً أنت لا تحب أن تفعلها ومطلوب منك أن تفعلها . . وأموراً تحب أن تفعلها . . ويطلب منك ألا تفعلها . . ومعنى ذلك هو التحكم في حركة حياتك . . لا في حركة حياتك كلها . . بل في جزء بسيط منها . . لأننا لو وجدنا المطلوب بافعل . . . والمطلوب بألا تفعل . . بالنسبة للحياة لوجدناها تأخذ جزءا يسيرا . . والأجزاء الباقية في منطقة اختيارك . . يمكنك أن تفعل . . أو لا تفعل . . اذن فيجب أن نفرق بين علم وتربية . . فالعلوم غير الدينية يكفى أن يعلمها المتعلم . . ولكن علم الإسلام لا يكفى فيها أن يعلمها المتعلم . . بل لا بد أن يتبع سلوكه على وجه ما علم . . في أن يعلم الانسان قضية علمية . . ثم يراقب سلوكه . . ليرى اذا كان سلوكه على مقتضى القضية العلمية الدينية . . الذين يريدون التحلي بالأخلاق التي تؤهلهم لهذا الدين . . يجب أن يوطدوا أنفسهم على الأسوة برسول الله 纖 . . وعلى الأسوة بهذه القيم . . والا بحثوا لأنفسهم عن مجال آخر . . فهم يجب أن يجعلوا سلوكهم على وفق ما كان يفعله رسول الله ﷺ . . ورسول الله تحمل ما تحمل . . ولقي ما لاقي . . ولم يبلاق أحد من علماء المسلمين عشر ما لقيه رسول الله 總 . . والذين يحبون رسول الله . . ويحبون أن ينتموا اليه . . يجب أن يعلموا القضية الأصيلة . . ان الرسول على حينها شاء الله أن ينطلق بدعوته الى المدينة . . لتكون المنطلقة للدعوة الكاملة الشاملة . . وهو أنه حين أخذ العهد على الأنصار . . قال له الأنصار . . ماذا سناخذ اذا وفينا بهذا العهد . . لم يذع رسول الله في الصفقة شيئا من متاع الدنيا . . ولا لزخرفه . . حتى يكون الداخل على هذا المنهاج ليست الدنيا في حسابه . . فقال لكم الجنة . . ولكم الجنة ليست صفقة رخيصة . .

ولكنها في نظر قانون النفعية صفقة غالبة جدا . . لماذا ؟ . . لأن الانسان بقضبة التعامل التجاري . . لا يتاجر الا ليشتري على أمل أن يبيع بأدثر التجارة تؤدي ربحا أكثر من الثمن . . فتكون التجارة وابحة . . عادا نطرنا الى هذه الحياة لنربطها بقضية الصفقة الاقتصادية في قانون النفع الانساس .. نضرب مثلا للانسان . أيها الانسان . أنت تتعلم حتى تبلغ سن الخامسة والعشرين . وفي بعض الاحيان يتطلب تخصصك ألا تنتهى من علمك في سن الثلاثين . أنك حنى سن الثلاثين تقضيه في مذاكرة وسهر وتعب . . وليتك تعبت وحدك لل عبت أهلك جميعا . . فريما ادخروا من أقواتهم ليقدموا لك سبيل العلم . . أنت تعبت واتعبت . وشقيت واشقيت . بأي عمل فعلت هذا . لماذا ؟ . حتى نومر لنفسك حياة الى سن الستين أو الخامسة والستين . . اذن أنت تعنت ثلاثين سنة لنوم حياتك لمدة ثلاثين سنة قادمة . . ولكن هذا العمر الذي توفر فبه المتاح الله ك معد سن الثلاثين عمر متيقن . أي أنك تعلم ذلك يقينا . انه عمر تفرص أنه مضمون . . وحتى اذا تجاوزنا . . وقلنا انه متيقن . . فان له بداية . وله ساله اذن فهو محدود حتى لو سلمنا بأنه واقع . . مع أنه في الحقيقة لا يمكن أن يكون مأمولاً . . لأن الأجل قد يأت في أي وقت قبل الثلاثين . . أو بعد الثلاثين . . وقد لا يمتد العمر لأكثر من الثلاثين بسنوات قليلة . . ثم على أي نوع من أنواع الحياة موطد نفسك في هذه المدة المأمونة . . توطد نفسك على قدر امكانياتك . . ولكن رسول الله حينها قال . . لكم الجنة . . انما قال شيئا لا يمكن أن يحققه أي ربح في الدنبا . . ولا أي نجاح في أي صفقة تتبع قانون النفعية المادية . . لماذا ؟ . . لأن الحياة عن ودة مهما طالت . . ويعدك الله بشيء غير محدود . . اذن من ناحية المقارنة الاقتصادية النمعية . قارنت حدوداً بغير حدود . . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . . .



هذه اقتضايا هي موضوع الحوار الهادىء مع فضيلة الشبخ عمد متولي
 اقشمراوي ورير الأوقاف وشؤون الأزهر والذي أجراء بذكاء ووعي واقتدار الكاتب
 الاسلامي أحمد زين . . .

حسين عاشور

لا كان للشيخ محمد متولي الشعراوي من أسلوب عقلاني متميز في تناول ما يعرض عليه من موضوعات ، فان من الصعب على أي طرف ثالث الدخول في العلاقة اللصيقة والمباشرة بين الشيخ والقارى. ومنشأ الصعوبة : انه يقدم بضاعته بوضوح وعمق ويسر لا يحتاج معها القارى، في أغلب الأحيان الى جهد كبير لإدراك مراده .

ولذلك يصير المجال جد ضئيل لمن يود أن يكون طرقا ثالثا ـ ان جاز ذلك ـ بحيث ينحصر الدور فقط في مجرد تهيئة القارىء للقضية موضوع الفصل .

وموضوعات الكتاب: هي اجابات الشيخ عن أسئلة عديدة تدور في أذهان الناس .. أتاح لي عملي الصحفي أن أتعرف عليها ثم أضعها أمانة بين يدي ممهجه التحليل .

والرجل حريص في اجابته على أن يرد الأمور الى أصولها ليستلهم منها الحل والرأي بحيث لو سألته عن زهرة عطرة ، ما كان ليمطيك الاجابة ، الا راجعا بك الى أصولها الأولى من منبتها في الأرض . وهذا يوفر لك الاجابة بخلفيتها العريضة وجوانبها المتعددة تهيئة لك لاستيمابها . . وبذلك يصل معك الى النتيجة وأنت تكاد تنطق بها قبل أن يقولها هه نفسه .

الشيخ الشعراوي ـ أيضا ـ يشعرك عادة وهو يتناول الموضوع ، بأنك لأول مرة تسمع مثل هذا الذي يتحدث عنه ، وان كان تصيبك من السماع مائة مرة .

وما يسترعي الانتباه ذلك الرونق البلاغي الذي يتحل به أسلوبه الشيق . فلقد عمل لفترة ليست بالقصيرة أستاذا للبلاغة وليس أجمل من أن تعرض الفكرة الرصينة في أسلوب شيق . فذلك مما يقرب المسافة بين القائل والمستمع .

ولقد داومت في بداية كل فصل على التفرد ببضعة سطورأنقل من خلالها القارىء الى

جو الموضوع واطاره العام .

وأردت ألا يجيء عرض الكتاب في شكل سؤال وجواب كبلا أقطع على القارى، استرساله خاصة وأن السؤال الواحد كان يتولد عنه عدة أسئلة فرعية تثور أثناء الحوار مع الشيخ ، ولذلك جاءت تلك المقدمات لتؤدي ـ الى حد ما ـ مهمة الحوار دون أن تقطع لذة تتابع الأفكار واسترسالها في تلك الرحلة الشيقة مع الشيخ محمد متولي الشعراوي سيد حمدى

# امرأة فرعون ودرس لنساء اليوم

قصة امرأة فرعون التي عرضها القرآن الكريم عرضا سريعا ، تدل على اصالة المرأة في مجالها العقدي ، وانها ليست تابعة في عقيدتها الأحد ، ولو كان هذا الأحد ( فرعون ) الذي ادعى الألوهية . . فانها تأبت عليه ، وأعلنها الله تعالى في قوله : ﴿وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونبحني من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين (٤٠٠) .

فهنا عزفت الزوجة عن جاه الألوهية الكاذبة وجاهها ونعيمها الملفق ، بايئارها شيئا لا يزال غيبا وهو الجنة . . فلو أنه كان شيئا عسا لكان أمرا معقولا ولكنه بأمر غيبي . . هذا الأمر الغيبي ضمانته في أنه أخبار من الله الذي تلق في صدقه . .

وفي هذا العرض جوابا عن كل التساؤ لات التي تتصل بالحياة المعاصرة . فزخرف الحياة المرض جوابا عن كل التساؤ لات التي تتصل بالحياة المرأة العاقلة ـ بما يعد الهرأة وزينتها المسيطرة وتبرجها الشائع يجب أن يقارن ـ عند المرأة العاقبات المشهدية لفاعل ذلك من عذاب ، وبما يعد للصادق من ثواب . . والا كان المؤثر للماديات المشهدية عن الوعد والوعيد الغيبى ، غير مؤمن بالذي أوعد ووعد .

ان المكلف لا ينصرف عن تنفيذ أمر الله الا لعدم استحضاره للجزاء على الطاعة والجزاء على المعصية . . فلو أن المرأة استحضرت عقوبة الله على غالفة منهجه استحضارا غير مشكوك فيه ـ لوفضت كل غالفة لنهج الله . ولكن الغفلة عن الجزاء ، هي السبب الفاعل في الانصراف عن الامر مطلوبا وعن النهي مطلوبا .

وحسب الانسان أن يعلم أن فرعون ـ بدعواه الألوهية وباستخفافه قومه ـ لم يستطع أن يتبع له امرأته !

<sup>(</sup>١) الأبه ١١ سورة التحريم .

ومن هنا ، يجب على الفتاة المقبلة على الحياة ، أن تنظر الى أحوال السيدات اللاتي ادبرت عنهن الحياة ، وتنظر في حياة هؤ لاء . . أهن مرتقبات فيها كن فيه عندما كانت الحياة مقبلة عليهن أم تنازلن . . ؟ وهذا التنازل نحوما يقرب من المثل العالمية أم يبعد عنها . . ؟

والذي لا شك فيه ، انهن يصرن الى شيء آخر تماما من محاولة احياء القيم ، والتمسك بأهداب الحشمة واتعاب المسؤ ولين في الاستفتاءات عن الحلال والحرام ، وما هي الوسيلة الى استبراء الذمم مما حدث في سابق العصر والأوان ؟ . . كل هذا يجب أن تستحضده الفتاة . .

وبدلا من أن تؤجل اليقظة الايمانية الى ميعاد الشيخوخة ، يجب أن تتنبه الى أنها لا تملك أجلها الى أن يدركها عهد التوبة والاستغفار والتطهر ، وإن ملكت ، فها الذي يؤخرها عن هذه الحلاوة التي تختتم بها هذه الحياة ولا تحاول أن تتعجلها طهرا وصفاء ونقاء .

ان الشيطان تجدع كثيرا من الفتيات بأن التبرج ، والزينة ، واظهار المفاتن ، أمور تطلبتها عادات التحضر والارتقاء ، ولا يعني التحلل الخلقي ، ولا النفسخ الايماني . فقد تكون ـ من حالها هذه ـ على موفور من الالتزام الديني فيجب أن نقول لها : اننا لا تنهم الفتاة في تبرجها ولا في اظهار مفاتنها ، وسنصدق أن ذلك لا يعني الا شكلية حضارية . وعلى الرغم من بطلان هذا الكلام ، لكن ، ما أثر منظرها في اهاجة غرائز سواها واستلفات أنظار من يراها . . ؟ هل تضمن أن الذي يواها لا يتأثر بما يرى ، ولا يبجه ما يشهد ؟ فان لم يكن لاحتشام الفتاة الاسد ذريعة جلد غرائز الرائين والمشاهدين ، لكفاها ذلك التناما .

ثم ان الرجولة الحقة في الزوج ألا تحب المرأة أن تكون مقصورة على زوجها ؟ أله هو وحده فقط . ان الذي لا أشك فيه ، أن من لا يجب ذلك في امرأته ، له هدف في أن يرى نساء سواه وان اباحته ذلك لامرأته ، هو جواز المرور لذلك المجتمم المويوه .

# دور أجهزة الاعلام في العالم الاسلامي

أجهزة الاعلام في العالم الاسلامي ، تسير في اتجاه واحد مع أي نشاط أخر من نشاطات العالم غير الاسلامي ، لأن الفتنة بالغرب جملت هذه الاجهزة كغيرها تحذو حذوه في كل شيء . وتنهض بأي لون من ألوان النشاط على خطئه . فكأننا ننقل كل مجالات الحياة هنا .

ومن هذه المجالات مجال الاعلام . .

والاعلام في الغرب كله مهمة شركات . . والمهمة الأساسية لأي شركة : خدمة رأس المال بتحقيق الأرباح .

وتحقيق الأرباح لا يتأتى الا بالانتاج الكثير المستميل للمستهلك .

فالغرض الذي من أجله انشىء الاعلام في الغرب ، غرض لا يقوم الا على تحقيق الأرباح ، وتحقيق الأرباح لا يتأتى الا بتعدد المستهلك الذي يحب كل ما يمتعه ، ويحيقل له غاياته التي يشتهيها ، والامتاع دائيا يكون سائرا مع تحقيق الشهوات ، وبالتالي فان وسائل الاعلام هناك ، مرغمة اقتصاديا على أن تحقق لمجتمعها أقصى ما يمكن من المتع : بالشهوات والالتذاذ بالانحرافات .

وكل تقدم يقاس بقدر ما يتحقق من هذا الغرض الأصيل . .

ولكن العجيب أن وسائل الاعلام في العالم الاسلامي ملك للدولة فهي ليست شركات استثمار ، ولكنها مجال خدمات . ومع ذلك لم يفطن الاعلام الى هذه الحقيقة . وسار ـ في مناهجه ـ على وفق مناهج الغرب ، الذي لا يهم فيه القائمون على أمر شركات الاعلام بما يهد. من قيم ، بقدر ما يهمهم ما تحققه من ربح ! ان المفروض في وسائل الاعلام في البيئات المتماسكة الملتزمة : ألا تنزل الى المستوى الذي تطلبه غوغائية الجماهير ، بل من واجبها أن ترتفع بهذه الغوغائية لتأخذ بيدها الى مستوى رفيع من الفضائل والقيم . . أما ان يبهط الاعلام الى مستوى تحقيق النازل من الشهوات ، فهذا لا يمكن أن يكون اعلاما رشيدا غلصا . .

والاعلام لونزل الى مستوى الناس الهابطي الفكر ، لأصبحوا هم الموجهين ، ويفقد الاعلام بالتالي دور التوجيه ، لأن مهمة الأعلىـ دائياً أن يأخذ بيد الأدن اليه .

ولا شك أن القائمين على التوجيه . هم الطبقات التي ائتمنت على التوجيه . . فاذا ما شد الأدنى الأعلى ، صار الجميع في المنحدر . . ولكن منطق التشريع الالهي ـ هو أن يرتفع بمستوى البشرية الى مراتب الفضائل والقيم . . يقول الله تعالى :

﴿قل تعالوا أتل ما حرم رُبكم عليكم . . ﴾(¹) .

ومعنى (تمالوا) هو أقبلوا . . ولكن اللفظ يحمل معنى فوق الاقبال ، وهو وارتفعوا يم الى مستوى ما يريده الخالق . . أي أن التشريعات البشرية التي كان يتبعها الناس قبل الوحي تأخذ الموضع السفلي . . بينها شرح الله له العلو والسمو ، ومن هنا جاءت كلمة (تمالوا) . . .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥١ في سورة الأنعام .

# من الخساسس . . . ؟

لماذا تؤذن الحضارات دائيا بزوال القيم ؟! ولماذا تنتهي باستمرار الى التدمير؟! الإجابة على ذلك هي : أن الحضارة طالما كانت قائمة على أسس من وضع البشر ، غير عروسة بقيم الهية ، فان نهايتها الطبيعية هي الفناء . ومفهوم معنى الحضارة هو : كل شيء اذا حضر ، فشهوات النفس فيها عققة وطلباتها عبابة . لكن النفس عتاجة الى من يكبح جماحها ويوقفها عند حدودها . ويمنعها من تحقيق شهواتها البهجمية .

وهذه النقطة هي أساس مهمة الدين الذي يتولى ضبط حركة النفس وتبذيب شهراتها .

ولذلك يصف ادعياء التحلل ، من يتمسك بدينه بأنه رجعي وغير تقدمي أي ليس منطلقا مع شهوات نفسه .

\_ هذا هو السبب الأول في اسهام الحضارة في زوال القيم .

أما السبب الثاني فسأعطي له مثالا ليكون قريبا من الأذهان . قديما حينها كان الناس يذهبون الى بئر للشرب ولا يجدون ماء ، يلجاون الى الله فورا بالدعاء والرجاء ، ليستجيب لندائهم .

وهذا راجع الى أنهم لا يزالون في الفطرة والبداوة ، التي هي قريبة عهد بنظام الله وآياته في الكون .

أما اليوم فحين لا نجد الماء في المنزل لسبب من الأسباب نبحث في الصنبور لعله فاسد فنصلحه ، فان لم يكن كذلك ، نبحث في المواسير لعلها مسدودة ، وهكذا ، وهكذا . ونلاحظ هنا لن كثرة الأسباب الظاهرة وانشغال الناس بها ، يذهلهم ويلهيهم عن الفاعل الحقيقى ، الخالق القدير ، الله . وأنا في تحربة شخصية ، حين كنت في بلد من البلاد أحضر حفلا دينيا لافتتاح سد جديد ، فقال عظيم من العظاء لحظة الافتتاح : الآن ستروون مزارعكم . . أمطرت الساء ام لم تمطر . . فقلت له : واذا لم تمطر الساء فأي شيء يحجز سدك ١٤ . . انك في حاجة الى مطر الساء حتى يكون لسدك مهمة .

فطالما بعد الانسان عن الفطرة بدا العقل البشري في الغرور والطغيان .

والذي يقول إن الدين بنحسر أنصارا خاطمىء في هذه المقولة ، لأن في اللغة يقال : فلان خسر الشيء اذا كان الشيء مؤثرا في نجاحه .

والحقيقة أن الدين هو المؤثر في نجاح الانسان وليس العكس .

فالدين هو الدين لا يزال باقيا . والله سبحانه منفرد بالألوهية : شهدنا بذلك أم لم نشهد .

وانتشار القلق والاضطرابات والحروب اليوم ، انما هو نتيجة حتمية ومنطقية لما تجنيه نظم العالم وقوانينه واخلاقياته ، وبذلك يكون ما يعانيه البشر اليوم هو الجمال بعينه ، لأن الجمال ليس كل ما تستطيعه النفس ، ولكن أن تأتي النتائج وفق مقدماتها . .

فلو أن العالم استقر ، وشاعت فيه الطمأنينة ، وغشيه الأمان وانتشرت فيه الرحمة مع انحرافه عن المناهج الالهية وهي التقنينات التي تحكم حركة حياته، لكان ذلك هو القبح بعيته .

ثم ماذا تريد من عالم القوي فيه متحكم بهواه والضعيف لاه عن خالقه 11.. الأمر الطبيعي أن يجدث ما نراه الآن من فوضى واضطرابات وحروب ، وصدق الله اذ يقول : 

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض (١٠) فهل كنا نحب بعد اتباع الناس لأهوائهم أن لا يحدث هذا الفساد ؟ معاذ الله ألا يصدق قول الله .

<sup>(</sup>١) من الآية ٧١ في سورة المؤمنون .

#### الطلاق والتعمدد

حين نرى لأي نظام عبوبا يجب أن ننظر أولا : هل نفذ النظام كيا اراده المشرع وكيا وضعه ؟ وهل طبق القانون وفق ما هدف اليه الشارع أم أن هناك أمورا حسبت على القانون وهي ليست منه ، حينئذ نستطيع أن ندرك هل العيب في النظام والقانون أم في تطبيق أي منها ، فان كان العيب في التطبيق فالتعرض للقانون ليس بدي جدوى وعلى هذا المضوه يجب الا نحسب على الاسلام ما نراه من فشل في الزيجات ، وطلاق يهدد الأسر ، وتعدد غير سليم ، لأن الذين حدثت لهم هذه المشاكل دخلوا على الزواج بغير مقايس الاسلام ، فمن العدل والانصاف للاسلام ان يجدث لهم ما حدث لأنه نتيجة طبيعية لما سبق . فلا يصح أن يعاليم مؤضوعا الأساس في وجوده خروج عن الاسلام .

ولو نظرنا بانصاف الى الأسباب الداعية للطلاق أو فشل التعدد . . لوجدنا أن ذلك راجع لمخالفة المتزوجين لمقاييس الاسلام في كلا الأمرين ، ولو أن طالب الزواج دخل على الزواج بمطلوبات الله فيه لما حدث ما يدعو الى الطلاق . وكذلك لو أن المعدد دخل على التعدد بمقاييس الله فيه لما وجدت آثاره الضارة . وليس ذلك خاصا بهما فقط ، لكنه يتملق أيضا بولي أمر الزوجة ، حين يقبل زوجا للتي هو وليها ، على غير مقاييس الله ومطلوبات الدين ، فمن العدل أن يجدث له كل ذلك ، ولو لم تحدث هذه المتاعب ، لكان ذلك غالفا لمهج الله ولشككنا في هذه التعاليم .

فالمنصف يرى أن متاعب الطلاق وتعدد الزوجات اليوم شهادة للدين لا عليه .

### المعجزات النبوية

للسنة النبوية معجزات أفردت بالتأليف تحت عنوان : ( أعلام النبوة ) وهي تخبر بأشياء مستقبلة ، ليس للمخبر دخل في وقوعها ، حتى لا يعتبر الوقوع منه افتعالا لتصديقه فيها يقال .

والمعجزة ليست مهمة لمن نقلت اليه ، ولكن لمن شاهدها ، لأن الله أجراها على يدي رسول الله 織。 ليثبت بها ايمان من عاصره ، حتى يقوى على تحمل تبعات أولية الايمان في عالم الكفر .

قنفجر الماء من بين أصابعه 震奮 مثلا ، واشباع العدد الكثير بالقليل من الطعام ، كل ذلك مقصود به من شاهد هذه الوقائع . أما من لم يشهدها ، فان اتسع ظنه لحصول ذلك على يديه 震線 ، فيها ونعمت ، ومن لم يتسع ظنه لذلك \_ بسبب ما قد يراه خللا في الأسانيد . فحسبه معجزة القرآن الباقية الحالة . .

والذي يعطينا اليقين في اعجازات النبوة ، هو ما صدر عن رسول الله 縮 من قول أكده مستقبل الزمن الآتي بعد القول .

فمثلا حين نجط الرسول 織 يوم بدر على الأرض مكان مصرع كل واحد من صناديد الكفار ، ثم تدور المعركة ، فليس لمحمد 織 ولا لاتباعه قوة تستطيع أن توجد المقتول في المكان الذي رسمه 織 ، لأن المعركة كر وفر بدون اعداد سابق ثم يحدث أن تأتي مصارع القوم في أماكتها التي حددها الرسول 織 !

ولنتناول بتفصيل أكثر قصة سرية مؤتة ، حينها أخبر ﷺ بتنابع الثلاثة : زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن رواحة ، وقال : ان قتل زيد فالأمير جعفر فان قتل ، فعبد الله بن رواحة ، فان قتل ، فليرتض المسلمون رجلا من بينهم . والذي يعنينا في هذه الغزوة ، ما أخبر به ﷺ وهو بالمدينة حين نادى في الناس :
الصلاة جامعة ، ثم صعد المنبر وعيناه تذرفان ، وقال : أيها الناس ، أخبركم عن جيشكم
هذا الغازي ، انهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا ، فاستغفروا له . . ثم أخذ الراية
جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا ، فاستغفروا له . . ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة
وأثبت قدميه حتى قتل شهيدا ، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد . .

كل ذلك ولم يكن أحد قد عاد من الغزوة ، والا لوجد المشركون ـ في رد هذه المعجزة \_دليلا على أنه أخبر بعد أن أبلغ من بشر ، ولما قدم بعلي بن أمية رضي الله عنه على النبي الله وهو أول وافد بخبر الجيش ، قال له النبي الله : ان شئت فأخبر في يا رسول الله الأزداد يقينا ، فأخبره رسول الله الله الأزداد يقينا ، فأخبره رسول الله الله الأواداد يقينا ، ما تركت من حديثهم حرفا واحدا . وان أمرهم لكما ذكرت .

من اعلامات النبوة أيضا : قوله 樂 لجابر بن عبد الله (جد . . واقض) وذلك أن جابراً قد اقترض مالا من يهودي \_ وكان ميعاده حين جني ثمر البلح ولكن نخل جابر لم يشمر في هذا العام \_ فقال صحابة رسول الله 豫 : يا رسول الله سل اليهودي أن ينظر جابرا الأن نخله خاس هذا العام \_ يعني لم يشمر \_ فطلب رسول الله 謝 من اليهودي أن ينظر جابرا . فقال : لا يا أبا القاسم . . سأله النبي 豫 مرارا وكان رده لا ، يا أبا القاسم . .

فذهب الرسول 癱 الى نخل جابر وسار خلاله وذلك في قصة طويلة ـ ثم قال : يا جابر (جد . . واقض) ـ أي إجن الثمار وسدد ما عليك .

فذهب جابر فجد وقضى . . ورجع الى رسول الله 線 فرحا مستبشرا ، وأخبره بم. كان . فقال الرسول 線 : إشهد أني رسول الله .

فقوله جد واقض ثقة منه في أن الله لن يخذله فيها انطقه به ، والا لما جازف رسول الله 數 بين أصحابه بكلمة قد لا يصدقها الواقع . .

ومن اعلامه 織 ، ما حدث في غزوة الحديبية ، حين انتهى أمر المفاوضات الى أن يتفاوض عمرو بن سهيل عن قريش مع الرسول 織 . . وحين كتابة العهد ، قال 織 لن يكتب: اكتب هذا ما تعاهدنا عليه: عمد رسول الله قال عمرو: لو كنا نشهد أنك رسول الله ما وقفنا منك هذا الموقف. فاصر عمرو آلا توجد هذه الصغة وأسر على من أبي طالب وهو الكاتب أن يكتبها حينئذ. قال رسول الله يخلج لعلى: اكتب ما يخب. اكتب عبد الله. فلم يقبل على ، فقال له الرسول يكل سسام مثلها أي ستتعرض لمثل هذا الموقف فتقبل . في الرسول يكل . وانتهى أمر الحلاقة لعلى . وكان ما كان بينه وبين معاوية بن أبي سفيان في يوم صفين . فلما أرادوا أن يكتبوا عهدا . قال علي من يكتب : اكتب هذا ما تعاهد عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين . فقيل له : لو صدقنا أنك أمير المؤمنين ، ما حدث بيننا وبينك هذا ولكن انزعها من العهد . فنزعها . .

وذلك مصداق لكلام الرسول ﷺ لأنه لا ينطق عن الهوى .

### تلازم بين القرآن والسنة

ان استمرار السنة النبوية حتى يومنا هذا معجزة من باطن معجزة القرآن وهما يلتقيان في كومها أخبارا من الله ولكن القرآن أخبار بنص ملتزم ، والسنة أخبار بنص غير ملتزم . . وعلى الذين يتشككون في هذه السنة أن يفطئوا الى أن تشككهم في بقاء سنة عن الرسول ﷺ يؤدي بهم الى الشك في معجزة القرآن نفسها وذلك لأن الله يقول في كتابه :

﴿بالبينات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نــزل اليهم ولعلهم يشكرون﴾(١٠).

فمهمته 樂 بيان ما نزل اليه . ويقول الحق في آية أخرى : ﴿إِنْ عَلِمَنَا جَمُعُهُ وَلَمْ أَنَّهُ عَلَمُ اللهُ فاذا قرآناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه﴾(٢٠ فنسب البيان الذي وكل به 樂 الى أنه على الله فلو لم يوجد بيان من السنة لما جاء في القرآن لتخلف ذلك الوعد ، فالايمان ببقاء سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام معجزة من باطن معجزة القرآن . .

وقول الله ﴿ وَمِا آتاكم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه فائتهوا واتقوا الله أن أله شديد المقاب ﴿ ثَا يَدَلُ عَلَى ال للرسول ﷺ عملاً مع القرآن وما دام له عمل مع القرآن فلا بد أن يقوله أو يفعله أو يقره وهذا لمن عاصره ، ومن لم يعاصره مطلوب منه أيضا أن يأخذ ما أن به الرسول ﷺ ولذلك لا بد أن يبقى قوله أو فعله أو اقراره ، وإذا كان الرسول ﷺ قد بلغ عن الله ثلاثا وعشرين سنة وكلامه وفعله وفعا الغير أمامه واقراره حديث ، فبالله ليقل المشككون في الحديث كم يجب أن يكون الرسول ﷺ قد ترك من حديث ؟! وفعله وقوله

<sup>(</sup>١) الآية ££ في سورة النحل

<sup>(</sup>٢) الأيات ١٧ : ١٩ في سورة القيامة .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧ في سورة الحشر .

وفعل غيره وقوله أمامه حديث طويل ثلاث وعشرين سنة !!.

إذا فلو استجرضنا ما بقي لنا من صحيح الحديث بما كان يجب أن يجبره من حديث رسول الله ﷺ لوجدنا أن ما بقي دون ما كان يجب أن يكون . . فقد تركنا الكثير حتى نصحح المقاييس والمصافي التي نأخذ عنها ما قاله رسول الله ﷺ . . ولئن يترك شيء مما قاله خير من أن يدخل على حديثه شيء مما لم يقله والذين أوادوا ( بكلمة حتى أريد بها باطل ) أن يكون مرجعنا في كل أمر الى القرآن فقط فعليهم أن يوجدوا لنا في القرآن تفاصيل أركان الاسلام فقط . . لا أقول كل تعاليم الدين .

ان هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم واجترأوا على هذه الفرية هم بأنفسهم وبقولهم هذا الفرية هم بأنفسهم وبقولهم هذا شهود على أن حديث رسول الله فله المصطفى صادق النسبة اليه لأنه قال عن هؤلاء أيضا أحاديث فلو لم يقولوا ذلك لما وجدنا من الراقع مصداقا ذلك لما قاله رسول الله فله وجدنا فيه حديث فقد قال: يوشك رجل يتكيء على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فها وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وان ما حرم رسول الله كها حرم الله . . . فلو لم يكن هؤلاء قد افتروا هذه الافتراهات لشككنا في حديث رسول الله فله إذاً فقولهم هذا دليل على صدق ما يدعون كذبه .

### قيمة الحياة والموت

دائيا رأي الاسلام هو فصل الخطاب في أي أمر يتناقض فيه النقاش وتتمارض فيه الآراء . . فالحياة في نظر الاسلام كيا أقول دائيا أهم من أن تنسى ولكنها أتفه من أن تكون غاية وقول الله . . ﴿ ولا تنسى نصبيك من الدنيا . . ﴾ (٢) يدل على الشق الأول وقوله غاية وقول الله . . ﴿ ولا تنسى نصبيك من الدنيا . . ﴾ (٢) تدل على الشق الثاني ، واذا كنا نقصد بالحياة هذا الوجود المحس وما عليه من حركة قهرية تسخيرية أو حركة الرادية تخييرية فان الحياة دائيا هي عور الحركتين الحركة التي تحدث منهم بالارادة ومرجحات الاختيار . . واذا كانت كل الاجناس ما دون الانسان تعمل في خدمته فليس من المعقول أن تكون الاجناس الحادمة أطول عمرا من السيد المخدوم وعلى ذلك يجب في عرف العقل والمنطق والتدرج في الحلقات أن يكون الانسان .

والذين يتكاسلون في الحياة الدنيا ولا يعباون بها ويضعون كل اهتماماتهم في الحياة الأخرى الموعودة نقول لهم: ان الحياة الأخرى الموعودة السعادة فيها على قدر توفيقك واخلاصك في حركة حياتك الأولى ، والأخوة ليست موضوع المدين ولكنها جزاء على موضوع الدين والجزاء على الشيء غير موضوعه فيجب أن نقول لهم إن الدنيا والحركة فيها هي موضوع ذلك الدين لذلك يجب أن تكون الدنيا مهمة بحيث لا تنسى ولا تهمل .

والذين يقولون بأن الدنيا هي الغاية ولا `يء بعدها نقول لهم : ما ذنب الذين يشقون حياتهم الدنيا ليسعدوا سواهم أين يكون جزاؤهم ان لم تكن الا هذه الحياة

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٧ أي سورة القصص.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٠ في سورة الحديد .

الدنيا ؟.. لو نظرنا هذه النظرة لكان هؤلاء الذين يشقون لاسعاد غيرهم هم أحمق الحمقى لأنهم فوتوا على أنفسهم موضوعا واحدا هو الدنيا ولا عوض له في شيء اسمه الآخرة ..

وقضية الموت في نظر الاسلام قضية تمد الواقع بأصل عقدي ، فالموت في نظر الاسلام واقع يجب أن يكون حتى يحقق الخطوة الجزائية فيها بعد الموت . . وواقع الموت يشهد بأنه لا مقياس له ولا ارتباط بزمان ولا يمكان ولا بحال ما يدل على أن سبب الموت يشهد بأنه لا مقياس له ولا ارتباط بزمان ولا يمكان ولا بحال ما يدل على أن سبب الموت على عمر ولا على صحة ولا على سبب مرثي أو غير مرثي فقانون الموت هو اللاقانون من حيث المكان والزمان وهذا أوقع في نفس اللين يتربص بهم الموت وان غفلوا هم عن الموت لا نعم ارتباطه بواحد ما تقدم بحتم على الانسان الحي أن يتوقعه في أية لحظة وتوقعه في أي لحظة يتطلب حتيا الاعداد له دائيا بحيث يكون الانسان مستعدا لاستقباله واذا كانت الحياة أول صفاتها الغرور فيجب أن يندفع هذا الغرور بأنه استبقاء أمر غير مطمئن اليه ولا موثوق به وهذا يجب أن يستقبل الحي الحياة بالميقن فيها ينقص هذه الحياة وهو الموت ولهذا نجد الحت سبحانه وتعالي يقول ﴿الذي حلق الموت والحياة .. ﴾ (١٠) حتى يستقبل الانسان الحياة وما الغرور . وقبلها ما ينقص هذه الحياة ومن الغرور .

ونظرة المؤمن للحياة والموت يجب أن تكون نظرة التساند لا نظرة التعاند ، ونظرة التعاند ، ونظرة التعاند ، ونظرة التعاند ، ونظرة التعاند ونظرة التعاند ونظرة التعاند في موضوع المحاسبة فيجب أن يفسح الموضوع لحال المحاسبة . ( والحساب يأتي بعد الموت الذي يأتي في نظر الاسلام استكمالا لقضية الحياة وتعلية أيضا لحلمه الحياة ، وأعني بذلك أنها الطريق الوحيد الى الحياة الحالدة السعيدة . . فبعد أن كانت حياتنا الدنيا مبنية على حركتنا نحن في الأسباب ستكون الحياة الأخرى نتيجة لا لاستخدامنا الأسباب ولكن طواعية لأمر الله ولكل ما نشتهي دون تعب أو نصب الا أن تنعم ) . . . .

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ في سورة الملك .

إذاً، فالموت ينقلني من الحياة التي تتطلب مني نصبا وجهدا الى حياة لا تتطلب مني في تحقيق مطلوبات النفس الا أن بمر الخاطر بالنفس ، فلو لم يكن هناك موت لفاتت الحياة الاخرى بما فيها من راحة للمؤمن وظل على حياته الشاقة المتعبة الناصبة .

# المساواة بين الرجل والمرأة . . خرافة أم حقيقة ؟

لا يختلف الناس حول قضية جنس يتنوع الى نوعين لأن هذا شيء واقع في كل ما يقع عليه الحس من نبات وحيوان وانسان وأيضا في الجماد ، فكل شيئين ينشأ عبها شيء ثالث لا بد أن يتزاوجا لينشأ عبها التكاثر وذلك في النبات والحيوان والانسان أمر واضح ، وفي الجماد في دائرة ما عرفتا منه لا بد من موجب وسالب ففي الكهرباء مثلا موجبان لا ينتجان بل لا بد لايجاد الشراوة من موجب ومن سالب وذلك أمر سيصل البحث فيه الى كل ألوان الجماد التي لا نحس فيها حركة الأن وان كان له حركة في الواقع فالجنس ولا بد أن تكون هناك أشياء مشتركة يجتمع فيها النوعان كجنس ولا بد فيها من أشياء غتلق عنها النوعان والا لكانا نوعا واحدا فلو لم يوجد لكل نوع خصائص تميز عن النوع الآخر لما انقسم الجنس الى نوعين .

قائزمن وهو ظرف للأحداث ينقسم الى نوعين الى ليل والى نبار فلو لم يكن لكل من الليل والنبار خواص لما انقسم الجنس ( الزمن ) قالليل يعني الظلمة والسكون والنبار يعني الظلمة والسكون والنبار يعني الظلمة والسكون في تفلية القسام الكون وعملية الحياة لذلك يلفتنا الله في قضية انقسام الجنس الى نوعين والى أهمية ذلك الانقسام وضرورته بقوله سبحانه فؤقل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة . . من اله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون بهذا فعمى ذلك أن لنوع الزمن وهو الليل مهمة ونوع الزمن وهو النبار مهمة ولو حاولنا التسوية بينها لزالت الحكمة من وجودهم اوعلى هذا الأساس فالانسان جنس ينقسم الى نوعين : ذكر وائتى لا بد أن يكون لكل نوع خواصه وخصائصه بحيث لو سوينا أحدهما بالأخر زالت الخكمة في التنوع ، فالانسان كجنس له أمور يشترك فيها النوعان ، لذلك فان طلب

<sup>(</sup>١) الآية ٧١ في سورة القصص .

المساواة بين النوعين احالة لأن لكل منها خواصه وعيزاته . . ومن العجيب أن نطلب المساواة بين نوعين قالبها مختلف وتكوينها متباين لا أقول معنويا فحسب ولكنه تباين عضوي موضوعي حتى في تكوين ذرات جسميها وفي الظواهر التكوينية لمرأى كل منها . . والذين ينادون بمساواة المرأة بالرجل . . ل- لا يقولون بمساواة الرجل بالمرأة أب يطلمون من المرأة أن المراقب من الرجل وظلت هي بعملها الماقس المراقب من الرجل وظلت هي بعملها الحاص الذي لا يؤدى الا من جهتها . . لكان معنى ذلك القاء حمل جديد على المرأة . .

وهكانا فهم لا يطلبون مساواتها ولكن يطلبون غبنها وطلمها فلو أنصفت المرأة نفسها لرأت في اللين يطلبون مساواتها بالرجل فيها تجنح اليه فكرة المساواة خصوما لها ، ولو أنصف الدين يطلبون مساواتها لطلبوا لها أن تزاول كل أعمال الرجل والا يقتصر طلب المساواة على الأمور الهينة اللينة غير الشاقة ولا المجهدة ولا المتعبة .

### تسع زوجات وأربع . . لماذا ؟

لم يحىء الاسلام بمبدأ التعدد لأنه جاء والتعدد أمر قائم في الصلة بين الرجل والمرأة ، فقد كان التعدد قائل قبل الاسلام بلا حد فكان الاسلام جاة بحد التعدد وقصره على أربع بالنسبة لغير الرسول حق أن الرسول خاطب من كان عنده أكثر من أربع بقوله ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) مما يدل على أن الواقع كان أكثر من أربع فاللين لا يفهمون هم الذين يرمون الاسلام بأنه جاء بالتعدد والحق أنه جاء بوضع حد للتعدد ، ولكن خصوم الاسلام ينتقلون الى شيء آخر ، وهو أن الرسول لم يلتزم بقوله ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) .

ان امساك الأربع استبقاء لحقوقهن الزوجية كلها ولكن مفارقة البقية هي التي تحرم عددا من النساء من زوجية كانت قائمة ، ولكن هذا الحرمان يقطعه الاتمنع أي امرأة من هذا النوع من أن تجمد لها زوجا آخر في حد الوحدة أو الأربع .

ولكن بالنسبة للرسول ﷺ لو أنه أمسك أربعا وفارق خمما لأن زوجاته وقت هذا التشريع كن تسعا وزوجات الرسول أمهات المؤمنين ويحرم على أي مؤمن أن يتزوجهن فمعنى ذلك أنه سيفارق خما لا الى عوض ، لهذا استبقى الله كل نساء الرسول ساعة التشريع له ويلاحظ أن الرسول ﷺ لم يستئنه الله عددا ولكن استثناه معدودا ، يمنى أن الرسول ﷺ عنده تسع بخصوصهن بحيث لو ماتت واحدة أو متن جميعا لا يحل له أن يتزوج فاله يقول ﴿لا يحل له النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسبهن . . 4(١) .

اذاً ، فللرسول ﷺ هؤلاء المعدودات بذواتهن ، وليس له عدد تسع بحيث إن طلق

<sup>(</sup>١) مِن الآية ٥٢ في سورة الأحزاب

يستكمل ، أو ان توفيت واحدة يستكمل ، فالرسول 激 لم يوسع عليه في ذلك كما يظن حمتى الخصوم وانما ضيق عليه فللواحد من أتباعه أن يدير عدد الأربعة فيها يشاء من معدودات بالموت أو بالطلاق .

ومن الدعاوى الكاذبة التي يروجها الذين يجاولون أن يدخلوا على المرأة بطريق أن الاسلام هضم حقها في الميراث وفاتهم أن يعرفوا ان ذلك خاص بالأخت مع الأخ ويجب أن يتبهوا الى أن الاسلام كان يجب أن يسأل سؤالا عكسيا :

لماذا حابي الاسلام المرأة في الميراث؟! لأن المرأة لا تكلف في أمر معاشها شيئا والرجل هو المسؤول عن التزامات هذا المعاش فحين تأخذ الأخت نصف نصيب أخيها فانها ان ظلت بدون زوج فذلك كافيها ، وأخوها سيتزوج امرأة يعولها وان تزوجت هي فستلهب الى رجل يعولها ويظل ما ورثته بدون التزام مصرفي .

فلو نظرنا الى قضية الاسلام في ذلك وجدناها قضية عادلة ،. فالابن ذو الحظين مطلوب له امرأة يقوم بكل التزاماتها والبنت ذات الحظ الواحد ستكون في رعاية رجل لا يكلفها من أمر الحياة أي شيء اذاً فكان من الواجب أن نسأل لماذا حابي الاسلام المرأة . . لا لماذا هضم حقها . .

#### الاسلام

الاسلام . . يقتضي مسلما ، ومسلما له ، ومسلما فيه . .

والمسلم: هو الذي يسلم أمره ، والتسليم لا يكون للمساوي أبدا ، ولكن لمن هو أعلى وأقوى ، فحين أبني بيتا أسلم نفسي لمهندس ، وحين أمرض أسلم نفسي لطبيب . وهكذا ، ولذلك يجب أن نسلم زمامنا لمن اتفقنا على أنه لا إله الا هو ، وما أسلمنا له يجب أن نفذ كل ما يأمر به . وهذا هو الاسلام .

والمسلم اليه : هو الله القادر على كل شيء .

والمسلم فيه ; هو حركة الحياة .

والاسلام لله . . إنما جاء نتيجة الايمان بأنه جل شأنه له الكمال المطلق ، ومستغني عن البشر ، لأن من شروط المسلم اليه ألا يعود عليه نفع من هذا الاسلام ، ولو عادت عليه منفعة ، لشك المسلم في قدرته . فالعطاء من المسلم اليه ، يجب أن يكون عطاء المستغنى .

الاسلام اذن هو الانقياد السلوكي لأوامر الله .

#### التقسوي

قد تورث بعض الأيات القرآنية الحاصة بالتقوى خلطا لدى العقل البادى. . . فكيف تجيء ـ مثلا ـ الآية قائلة ﴿ . . واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين﴾ (١٠ ، فكيف تجيم التقوى مع الله . . وياتي في نفس السورة ﴿ . . فاتقوا النار . . ﴾ (١٠ ؟ ا فكيف تجيم التقوى مع الله . . ومم الله . .

ان التقوى تعني اتخاذ الوقاية من شيء لا يقدر الطرف الأخر على مواجهته ، وعلى هذا النحو يمكن فهم تقوى النار ، ولكن كيف نتقي الله ؟ بمعنى أن نجعل بيننا وبين الله وقاية المفروض أننا نكون في معية الله دائم ، وتوضيح ذلك . . ان الله سبحانه له صفات جماله وصفات جلاله . . صفات الجمال : مثل الغفار والرحيم ، والجلال : مثل القهار ، وذو البطش الشديد .

مع صفات الجلال يجعل الانسان بينه ويينها وقاية لهوانه أمامها ، ولأن من متعلقاتها النار بأهوالها . وبللك تتفق التقوى في الحالين . . تقوى النار : التي هي من متعلقات صفات الجلال ، وتقوى الله : اذ يجعل الانسان بينه وبين صفات جلال الله وقاية . . . اذن فالمغى واحد .

وحين يلتزم الانسان بالتقوى لا بد أن يمثل للأوامر ، ويمتنع عن النواهي ، لأنها ـ أي التقوى ـ تدفع الانسان الى نخافة الله الفهار .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩٤ في سورة البقرة (٢) من الآية ٢٤ في سورة البقرة

#### الاحسان

الاحسان : يقال أحسن ( فلان ) .. هذا من الناحية اللغوية ، أما شرعا فلا يقال في الزكاة ( أحسن ) ، لأن ( أحسن ) تقال حين يعمل الانسان عملا فاضلا ليس مأمورا به ، ويقول الله تعالى : ﴿إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما أتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك عستين . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ . حين يهجعون ويستغفرون انما يغملون ذلك تطوعا منهم وليس كفرض مفروض عليهم . ثم يستطرد القرآن ﴿وفي أمواهم حتى للسائل والمحروم﴾(١) ولم يلكر هنا كلمة ( معلوم ) بعد ( حق ) لأنه ليس بفرض .

مقام الاحسان ـ هذا هو بجاله ـ ان تفعل أمورا ليست فرضا عليك ، والانقان في ذاته احسان أيضاً . ومثالاً على ذلك : الموظف الذي يلتزم بمواعيد العمل ، ولكنه قد يفتقد روح الانقان ، وعندما يتقن الموظف عمله يعد ذلك امتيازا ثانيا فوق امتياز الالتزام بالمواعيد .

فمرة الاحسان يعطى الشكل ، ومرة أخرى يعطى الموضوع .

وبذلك يكون للاحسان مرتبتان : الأولى : أن يقوم الفرد بفوق ما افترض عليه ، والثانية : مراقبة المكلف بالعمل مراقبة دقيقة ، بعيث يتقن العمل كأنه يرى المكلف ، فان لم يكن يراه فهو مرثمي منه .

<sup>(</sup>١) الآيات ١٥ ، ١٩ في سورة الذاريات .

### العلاقة بين المفاهيم الثلاثة

من غير المفهوم وضع خطوط فاصلة تعزل بين كل من المفاهيم الثلاثة: الاسلام والتقوى والاحسان . لأن التداخل بينهم لا يمكن التغاضي عنه . فمثلا لسان حال المحسن يقول: يا من آمنت بك وكلفتني . . أنت رحيم بي ، كلفتني دون ما تستحق ، ولذلك سأفعل فوق ما أمرتني به ، ولعل الترابط هنا واضح بين الايمان والاحسان .

والارتباط وثيق بين الثلاث مراتب على هذا النحو : يوجد اسلام لمن أسلمت له قيادك ، فتنقاد لأوامره ، وتمتنع عن نواهيه ، لتؤدي ما افترض عليه خشية منه ، ثم تزيد في ذلك مرحلة . . أن تتطوع بشيء لا تعاقب على تركه .

#### الشرك

الشرك يعني وجود الله مع اثبات الشركاء معه وهو على نوعين . . أولها : افتراض اتفاق الألهين ، والثاني : اختلافهها .

الأول: هو اشتراك الإثنين في شيء واحد، أو اجتماع المؤثرين على أثر واحد فمثلا: توجد قطعة حديد والاثنان كل منها يستطيع حملها بمفرده ان اجتمعا على الحمل في حدث واحد، صار ذلك تحصيل حاصل من كليها تجاه الأخر وان اتفقا على أن يساعد كل منها الآخر في حمل قطعة واحدة . . بحيث يحدثان حدثين منفصلين تصبح النتيجة عجز الأول فيا يحدث الثاني ، وكذلك عجز الثاني فيا يحدث الأول .

الثاني: ان كانا غتلفين تتحول المشكلة الى افتراض هل ينفذ الحدث أم لا ينفذ، والحدث ذلك اما موجود أو غير موجود يريد أحدهما وجوده، والثاني لا يريد، وان وجد صار ذلك هزية لمن لا يريد وجوده وان لم يوجد صار ذلك هزيمة لمن يريد.

وبذلك يمتنع الشرك بكل صوره ﴿ . . وما كان معه من إله اذاً لذهب كل إله علق ولعلا بعضهم على بعض ﴾ (١) لانه لو حدث ذلك الاصطراع ، لاصبح هناك إله عال ومعلو عليه . ثم قد يتبادل الاثنان الموقعين في اصطراع آخر بما يتنفي مع الكمال المطلق الذي يتصف به الخالق . فهؤ لاء المشركون المساكين حين يرون شيئا له فاعلية في الكون مثل الشمس عليهم أن يدركوا أنها مسخرة شه . لان العبادة معناها التمار العابد بأمر المعبود . وعورها هو اتباع منهج المعبود . . فالذي يعبد الشمس نضاله : ماذا قالت لك الشمس لتفعله ؟ ستاتي الإجابة بالنفي قطعا ، فمن أين للشمس بمنهج يسير عليه عابدها ؟! لقد عبدها المشرك كمظهر القوة . وفي ذات الوقت ، هي عابدة لله لأنها تسير وفق منهجه الذي ارتضاه سبحانه لها والمنثمل في النواس الكونية التي تخضع لها .

<sup>(</sup>١) من الآية ٩١ في سورة المؤمنون .

#### الفسق

الفسق معناه في الأصل خروج الرطبة عن قشرتها . أي ان البلحة حينها تنضيج ، تسمح الأشعة الشمس بتبخير السوائل بداخلها فتقل حجم الرطبة عن الفشرة ، ثم تخترقها بعد ذلك . فسمي الخارج عن المهج الذي أرسله الله .. فاسق . أي خارج عن السياج المضروب له ، وركيزته : أفعل ولا تفعل ، والذي يضاد ذلك فيفعل حيث ينهى عن الفعل ، ولا يفعل حيث يؤمر بالفعل . . بعد فاسقا خارجا عن أمر الله . .

وهنا تحفظ يجب مراعاته ان الفسق ينقسم بقسمين أولها : فسق في الأصول وثانيهها في الفروع . . فيكفر الأول ، ولا يكفر الثاني .

### الرياء

الرياه : فساد الرياه أنه ترجيه العمل لغبر مجز عليه فالمراتى يبحث عن جزاه أدنى من الأصل ، ويمكن أن تشبعه مجرد كلمة من انسان اخر . . تأثيرها وفتي محدود . وذلك نتيجة عدم استصحابه ضخامة الجزاء الذي وعده به الله ، هيبحث عن دفع شر عاجل أو جزاء عاجل : مثل ابعاد نفسه عن شبهة عدم التدين ، أو لجلب الاحترام والوضع المميز بين الناس .

وهذا جزاء واه ضبعيف أمام الجزاء الأبقى الذي أعده الله لعباده المخلصين ، فالرياء جوهره : الحمق في تقدير الجزاء . والمراثي في نظر الشرع ـ بالرغم من ذلك ـ مسلم ، اذ يقول الله : ﴿ . . يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلالها ، وبذلك لم يجردهم الله ـ سبحانه ـ من ذكره .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٢ في سورة النساء .

# العلاقة بين المفاهيم الثلاثة

مدلول الثلاثة مفاهيم يدور حول كلمة الاله ، فمن يؤمن بالله مع غيره . . مشرك ، ومن يخرج عن حدود المنهج . .فاسق ،ومن يعمل لمن لا يجزي . . مراثي .

بمعنى آخر . . الشرك : إله مع غيره ، والفسق : تعد لحدود الله ، والرياء : العمل لغير الله .

هي اذن مفاهيم ثلاثة علاقتها بلفظ الإله علاقة متنافرة .

### ليل ونهار

القرآن كله حينها يتكلم عن الليل والنهار .. يتكلم على أن الليل والنهار .. خلفة ، وأمهما آيتان من آيات ألله ، ولكل واحد منهما مهمة ، فالليل لتسكنوا فيه ، والنهار لتبتغوا من فضله ، وحيث يوجد نهار تنبعث الحركة ، وحيث يوجد ليل ينتشر السكون .

ماذا يحدث الآن في هذا الصدد؟! ما يحدث هو أن الناس قلبت المعايير . فحينها تدخل الكهرباء قرية من قرى مصر ـ مثلاً ـ وما يصحبها من مظاهر . . يقولون : إن الحضارة دخلت هذه القرية ، وخاصة حينها نوغل القرية في السهر ، وفي الاعتداء على فترة السكون . كيف يسمون هذه حضارة ؟! ان مثل هذا الاعتداء يضر بكل ألوان النشاط في القرية . . لماذا ؟ لأن كل ما يعمل لا بد له من فترة راحة .

بالنسبة للانسان هذا أمر واضح . فالراحة ليست للقضاء على الحركة واتما لتصعيدها وتنميتها واستبقائها . كل ما نخالف ذلك يعني نخالفة النظام الذي وضع للمخلوقات .

لنا اذن أن نقرر أن ابتغاء الفضل يكون في فترة الحركة : وهي النهار ، والراحة في فترة السكون : وهي الليل ، وهي فترة ضرورية لأن الانسان ـ على سبيل المثال ـ له ادراكات كالانف للمشمومات ، والأذن للمسموعات . فكل حاسة لا بد لها من فترة راحة . فالانف إن ظلت تشم عطرا على الدوام ، ستفقد القدرة على الشم عند مرحلة تتعطل فيها آلاتها ، فلا بد لها من فئرة راحة لتأخذ هوا، نقيا .

والآن ماذا يخيف علياء العالم . .؟ ما يخيفهم هو أن العالم مهدد بالصمم . . لماذا ؟ لأن الأذن في حالة استقبال مستمر . فكل الذي يعمل لا يد له من استجمام . . أي طلب الراحة للعمل ، وا<sup>لحالق</sup> ارتضى لنا الليل للسكون والحلود للراحة ، والنهار لنضرب في الأرض .

يوم أن تضطرني الظروف الى عكس هذه القضية ، لا بد أن يكون هذا ظرفا استئنائيا وليس قاعدة ، وقد يتعرض الفرد لذلك بعيث يستيقظ في الليل لمداواة مريض ، فيضطر الى النوم بهارا . وقد يتعرض النوع لذلك : أي أناس مهمتهم اتقتضي الاستيقاظ ليلا كالحراسة الليلية . هاتان الحالتان ليستا بقاعدة ، ويجب أن يعلم أننا نعكس الحياة لحؤلاء . . فلا بد من تعويضهم حتى لا يستمروا هكذا على الدوام ، لأننا بذلك نعكس لهم قضية وجودهم وانسجامهم مع الكون ، ولذلك نلحظ وجود نظام (التناوب) في القيام بهذه المهام الاستثنائية ليتمكن أهلها من الميش بين الحين والأخر متحركين في نهارهم ، وساكنين في ليلهم . . متسقين بذلك

ومن الأخطاء التي ترتكب اليوم خروجا على طبيعة كل من الليل والنهاو ووظيفتها .. الاسلوب المتبع في المعارة القائم على حجب ضوء النهار الطبيعي ، والاستعاضة عنه بالضوء الصناعي .. بصرف النظر عن الأضرار التي يمكن أن تحدث فيا بعد . وفي هذا تشابهت الحضارة الحلايثة بـ ( المنبت ) : الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقي ، فيجهد دابته جهدا عميتا للوصول الى غايته .. بغض النظر عن استخدامها في أغراض أخرى . لذلك لا بد للدابة من فترات راحة تتخلل هذا الجهد لتكملة المسير ، ثم لقضاء سائر حاجات صاحبها . همكذا الحضارة الحديثة - في كثير من جوانبها ـ لا تكترث للعديد من الأخطاء والأضرار التي تنجم عن المكتشفات والمخترعات المستحدثة .

#### الانسان والمخلوقات

ان الانسان وسط الوجود المحيط به بمثابة (السيد) فالكل في خدمته ، وهو لا يخدم أحدا . الكل مسخر له ، وهو غير مسخر لأحد . . وان كان - في ظاهر الأمر يخدم بعض المخلوقات ، فهي خدمة ظاهرة تعود له في النهاية . . مثل رعايته للأرض والحيوان . وكل شيء يصب في خدمته اما بالمباشرة واما بالواسطة . . الجماد يعطي للنبات والحيوان والانسان ، والنبات لا يعطي للجماد و بعطي فقط للحيوان والانسان ، والنبات لا يعطي للجماد و بعطي فقط للحيوان والانسان .

الانسان يأخذ من الجماد والنبات والحيوان مباشرة ، ويأخذ أيضا من كل هذه بالواسطة . . فان أخذ النبات من الجماد شيئا يعود النتاج في النهاية للانسان وهكذا الحال مم الحيوان حين يأخذ من النبات .

الوجود ـ على هذه الصورة ـ يكن تقسيمه الى سيد ومسود . . خادم ومخدوم ، والانسان لا يستطيع الادعاء انه صنع هذه الأشياء المسودة لتخدمه ، لأن فيهاأموراً كثيرة لا تدخل تحت طاقته ولا قبل له بها ، وهي نؤدي له خدمات قبل أن يوجد له عظر يفكر ، وطاقة تفعل . .

لا يد اذن أن يبحث الانسان عن قوة أكبر منه ومن المسودات جعلتها جميعا مسخرة له . . فيبحث عن سيد له هو الاخر . ان لم يفعل ذلك ، أصبح تافها ، لأن المخلوقات جميعا لها مهمة فيها عداه . لا مهمة له ، كل هذا التسخير . . يجب أن يدفع الانسان للبحث بعقله عن المهيمن على الكون ، وهذا البحث هو مداية الاستدلال ، وإذا ما جاء للانسان خلال رحلة البحث . . وجل شق عليه صمته ليخبره على يبحث عنه ، يجب عليه أن يرهف له السمع ، وأقل قواعد الذوق أن النسان د ذلك الصنعة ـ لا يجدد مهمة نفسه ، لأن الصنعة لا تحدد مهمة نفسه ، ولا

يحدد أحد مهمتها الا صانعها ، هنا يقع أول غلط للانسان بأن حدد مهمة نفسه ، وإذا فسدت الصنعة لا يصح القول : إن يا صنعة أصلح نفسك ذاتيا ، بل تعطيها لصانعها لكي يصلحها ، فساد الكون أذن جاء من تحديد الانسان لمهمته . وقيامه بإصلاح نفسه حين تعطب ، بينها الصواب أن يقوم صانعه بهاتين المهمتين .

وبالاستقراء . . نجد أن الكون كله كها سبق ، مسخر لحدمة الانسان فهو الغاية ، وأيضا الوسيلة : لأنه يتفاعل مع الموجودات لتعطيه نتاجها في النهاية ، وهل هناك رحمة أكبر من ذلك ؟! أن يكون الانسان هو الغاية والوسيلة معا .

ويبرز هنا خطأ ثالث ارتكبه الانسان بمحاولته التفاعل مع هذه الموجودات ، والتعامل معها من خلف أوامر منشىء الوجود وبعيدا عن الهدى النبوي . . في حين أنه سخر للانسان الوجود من حوله .

الانسان اذن من خلق الله سواء آمن به أم لم يؤمن . والدنيا تعطي أكثر لمن يحسن التفاعل والتعامل معها وفق قوانين الطبيعة . فلا نتعجب حين يأخذ الكافر زهرة الحياة ومتعتها المادية . لأنه اتبع القوانين المادية المحددة لاستغلال الكون من حوله ، ولكنه خاسر في الآخرة وحابط عمله .

بجال التزود من الدنيا مفتوح ـ على هذا النحو. لكل من يريد . . بشرط اعمال الفكر في اطار قوانين الطبيعة ، وسعي الانسان في هذا المجال يستلزم طاقة حركة نشطة ، وهو ما يتطلب فترات راحة .

### العمل والراحة

ومن الحقائق المسلم بها ، ان كل ساعة عمل يقابلها ساعة راحة ، وقد اقتضت الحكمة الالهية تقسيم الزمن الى قسمين : الليل والنهار . . الأول للسكن ، والثاني للعمل ، ولكننا لا نحسن وضع الحركة في ظرفها الطبيعي ، ونعتقد بنقلنا مهمة النهار الى الليل . . اننا نحطم حواجز التخلف ، في حين يعد ذلك انتكاسا وارتدادا ، ويظهر هذا في النظم المعمارية الحديثة التي تعمد الى حجب نور الشمس نهارا ، والاستعانة بالنور الصناعي بينا الضوء الصحي : هو الذي ينبعث مع عدم تعرض البصر لمصدره . . عما يتحقق في الشمس دون أي تدخل من الانسان . .

رفي المدن . . نلحظ أن الليل يزدحم بالحركة مع توفير الضوء الصناعي كمناخ ملائم لها ، وذلك عنادا لسنة الله في خلقه .

ان محاولات البشر اصطناع وسائل حديثة لنقل مهمة اللبسل الى النهار وبالعكس . . تؤدي الى القضاء على الانسجام القائم بين الانسان والكون .

وباستعراضنا لما سبق في اطاره الانساني العام يتأكد لدينا أن استيقاظ الانسان مع قدوم النهار ، ونوعه مع قدوم الليل . . قانون ينطبق على جميع البشر : مسلمين وكافرين . .

وحين يصدع الداعي بآذان الفجر، آخذاً المسلم من نهاية وقت سكونه ، وبداية حركته ، يكون ذلك بمثابة منبه للانسان : ان استقبل يومك بحركة مبرورة مبروكة .. بالاستجابة لنداء من خلقك . فالاسلام يتسق مع طبيعة الانسان وامكانياته ، التي تدفعه الى الحلود للراحة ليلا ، والسعي والحركة نهارا . والمسلم .. ان رأى لديه بعض الوقت في فترة نومه وراحته له أن يتهجد ﴿كانوا قليلا من اللها ما

يهجمون . وبالأسحار هم يستغفرون﴾(١) .

وما يجب أن يلتفت البه المقلاء . . ان الفترة الواقعة بين آذاني العشاء والفجر . . كافية لتوفير الراحة والحيوية لمن بلغ سن الرشد ـ أي التكليف ـ فها هنا ارتباط وثيق بين الانسان . . ككائن قادر على الكسب والحركة ، وكمكلف فرضت عليه الصلوات الخمس . . ابتداء بالفجر وانتهاء بالعشاء :

فالله ـ سبحانه وتعالى ـ حين شرع نظام اليوم . . على هذا النحو ، قدر أن يكون ذلك الزمن كاف لراحة الانسان . . المتميز بسعيه للكسب ، وهو ذات الانسان المكلف بالصلاة . فكان النظام الزمني متسقا مع عنصري الحركة والعبادة .

يستتبع ما سبق ذكره . . ضرورة ابتداء اليوم ـ للانسان عامة والمسلم خاصة ـ. مع آذان الفجر ، وانتهائه مع آذان العشاء ، وبذلك نصحح نمط الحياة اليومي تمشيا مع الفطرة ، تلك التي جاء الاسلام ليقرها .

<sup>(</sup>١) الأيتان ١٧ ، ١٨ في سورة اللـــاريات .

#### مقدمة لسورة الاخلاص

مقاصد القرآن ثلاثة : عقائد ، وأحكام ، وقصص .

وسورة الاخلاص أخلت الثلث الأول كله وهو العقائد التي ترتكز في الاسلام على التوحيد . .

ولتوضيح أمر التوحيد نقول: ان المناهج الموجودة على ظهر الأرض، هدفها جميعا من وجهة نظر أصحابها، تصحيح حركة الانسان بحيث لا يشذ عن الصواب ولا يخطىء في حركته.

وما دام الانسان ليس وحيدا في الكون ، فان أهم ما يصوب تحركه هو ألا تتعارض حركات البشر المختلفة مع بعضها ، لأن هذا التعارض يجعلها حركات متعارضة متعاندة لا متساندة .

وهذا التعاند هو سبب فساد الحياة . فلا يمكن بالتالي أن تتفق الحوكات الا اذا. كان الأمر بالحركات واحدا . .

فالوحدانية. بالضرورة. أساس استقامة حركة الحياة .. وفي الآية الكريمة : ﴿قل هو الله أحد﴾ نجد مدلولا عميقاً لكلمة ﴿أحد﴾ ونستوعب هذا الفرق أكثر ، بالتفرقة بين كلمتي واحد ، وأحد .

فالواحد : فرد لا يوجد له نظير ، ولكنه قابل للتركيب من عدة أجزاء . وبذلك لا يكون و أحد ، لأن الأحد غير مركب .

فالتركيب يعني أن الكل في حاجة الى الجزء الذي هو وحدته الأساسية .

وترتيب سورة الاخلاص بعد سور « الكافرون » و « النصر » و « المسد »

ترتيب ضروري . . لماذا ؟ . . لأن الأولى تقطع العلاقات تماما مع الكافرين . . كأن النهج الذي نزل من عند الله على رسوله ﷺ ، عورض من الكافرين ؛ فكانوا يصرون على النقيض الذي هو الكفر والشرك ، واذن ، فلا تفاهم . .

ويلاحظ أن القطع ، جاء من قبل الرسول الله ، مرتين بشكلين غتلفين : أولها 
﴿ لا أُعبد ما تعبدون﴾ والثاني ﴿ ولا أنا عابد ما عبدتم ﴾ وفي ذلك ترسيخ لمعنى 
التوحيد في الأذهان ، لأن الظروف قد تضطر الانسان الى قطع العلاقات في الوقت 
الحاضر ، ثم يعود مستقبلا تحت ضغط ظروف مغايرة ، الى اعادة العلاقات مرة 
أخوى . .

فأكدت السورة على قطع العلاقات مع الكافرين تحت أي ظروف . .

ويستفاد من معنى قطع العلاقات ، الاعتراف بوجود خصم ، وبدين هو عليه يعيش . . لكن أيظل الوضع هكذا فجاءت سورة النصر ﴿إذا جاء نصر الله والفتع ﴾ مشيرة الى القضاء على الكفر ، وقد يعني ذلك أن كل الكافرين سيؤ منون بدين الله ، لذا جاء الاستثناء القرآني مؤكدا وجود كفار معاندين مثل أبي لهب بحاربون الدعوة . ولذلك كانت سورة و المسد ، ﴿تبت يدا أبي لهب وتب . . ﴾ الثالثة بعد السورتين السابقتين ، لتستثني صنديدا من صناديد الكفر من الايمان . بعد ذلك تأيي سورة الاخلاص لتقرر حقيقة أن مصدر كل ما سبق من الايات ، هو اله أحد ، فكل ما قيل هوركلام ثابت لا معقب عليه ، ولا تغيير فيه .

وبذلك ، انسجمت كل السور مع بعضها .

ونشير هنا ، الى تلك الدعوى الخاطئة التي تطالب بتغيير القرآن وجعله حسب تزوله لا حسب الترتيب الالهي الذي نزل به جبريل وبلغه لرسولنا الكريم 森...

فالسور نزلت بترتيب تاريخي تبعا للحوادث . ولكن ترتيبها في القرآن جاء على نحو آخر وفقا لنهج معين لمخاطبة الانسان . .

ومثالاً على ذلك، انني قد أذهب الى السوق لشراء أثاث المنزل فتقع عيني أول

ما تقع على المطبخ فأشتريه ثم غرفة النوم فأشتريها ثم غرفة المعيشة فأشتريها . . وذلك لا يعني مثلاً أن المطبخ أهم في الترتيب من غرفة المعيشة أو النوم ولكن الظروف ألجاتني الى الشراء بهذه الصورة عكس الترتيب الذي أتبعه عند ترتيب وضع الأثاث في الحجوات . . اذن هناك فرق بين ظروف تحتم الحدث قبل ظروف النزول تاريخيا ، وبين هيكل عام يتجمع فيه الحدث بقصد معين . .

### تفسير السورة

ان الله سبحانه وتعالى ، ليس كليا له أفراد ، لأنه واحد . وليس كلا له أجزاء لأنه أحد . !

فمعنى الكل: انه مركب من أجزاء تعطي كلا واحدا، وكل جزء لا يقال له واحد، وانحا الأجزاء في مجموعها واحد مشل الشجرة مكونة من جذور وساق وأوراق. الخر. فلا يسمى الساق مثلا شجرة وانما مجموع هذه الأجزاء تشكل الشجرة في النهاية .

أما الكلي فيطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة مثل : انسان وانسان وانسان . . فالكلي لا بد له من أفراد مستقلين أو وحدات مستقلة بذواتها كل منها يحقق معنى النوع مثل الانسان .

فالله جل شأنه ليس كلا لأنه أحد لا أجزاء له . . وليس كليا لأنه ليس هناك آلمة مثله . .

و ﴿قَلَ هُو اللهُ أَحد﴾ تنفي الأجزاء في ذات الله . لذلك ان قيل إن الأب والابن ممكن أن يكونا إلها ؛ فانها لن يكونا إلها أحدا لأن صفة الأحد تمنع تعدد الأجزاء .

و ﴿الصمد﴾: أي المقصود، وأصلها ( المصمت ) \_ لغة \_ أي الذي يتحمل
 الأعباء، والصمد يقصد في تحقيق الأشياء.

ووحدة المقصود أو أحدية المقصود\_ مع تعدد القاصدين ـ تدل على أن للواحد كمالا مطلقا لا ينتهى . .

والله سبحانه وتعالى مقصود حتى ممن لم يبطعه . . وهذا يدل على ذاتية

الكمال .. بدليل أن الانسان يخضع لناموس في ذات خلقه ، فتحمل به أمه ، ثم يخضع صاغرا للدورة التنفسية ، وتعمل الأعضاء بداخل جسمه بدون ارادة منه ، ويسري عليه قانون الحياة والموت . كل هذا يعني الطاعة الاجبارية من العباد لله سبحانه وتعالى حتى الكفار منهم . .

وهذا انما يدل على جوهرية الخير في الحق جل شأنه . ولذلك السبب فالله غير قابل للأغيار ولا ينفعل .

الحديث يجرنا هنا الى تناول ﴿ الحمد شه من سورة الفاتحة ، لنستجلي الأمور حول النية والقصد . . فحين أقول : إن الكوب لفلان مثلا . . فابتداء أنا حكمت بوجود كوب ، فصار بذلك بديية فوق مستوى المناقشة . وتتبقى المشكلة فيمن يستحق الكوب . . كذلك حين نقول ﴿ الحمد شه نعني أن الحمد قضية مسلمة معترف بها ، ولكن المشكلة هي : لمن يكون الحمد ؟ فهناك نعم كثيرة تستوجب الحمد ، والانسان مثلا يتمتع بنعم لم يخلقها ولم يوجدها بنفسه ، وخلقت بلا تلخل منه . فالحمد في منطق العقلاء بجب أن يكون موجودا كمحاولة للتعبير عن الشكر والامتنان مثلا . .

والحمد لله . . تدل أيضا على الحصر بأن تقدمت كلمة ( الحمد ) على ( الله ) فدلت يذلك على حصر ( الحمد ) ( الله ) .

وحتى لو لم نحصر الحمد لله وجعلناه للبشر ، اذا تتبعنا الأمر سنجده محصورا في الله أنه خلق لنا ما يميننا الله أنه خلق لنا ما يميننا على شكره . فهب أنه لم يوجد لنا صيغة مشتركة نحمده بها ، فقد يعطي ذلك الفرصة للبليغ لكى يتفوق على الجاهل مثلا . .

وهل هناك حمد يتوجه للفضائل وحمد للفواضل . .؟

انك قد تعجب بعمل بارع على الرغم من انعدام الفائدة بالنسبة لك ، مثل بناء هندسى محكم ؛ فهذا هو تقدير الفضل في ذاته . . وأما الفواضل فهو ما ينعم به عليك وتلمس فائدته مثل تلوق طعام جيد . وهؤلاء الذين سلبوا بعض النعم مثل البصر ، وهم متعلقون بالله في ذات الوقت ، متعلقون بفضائل الذات وليس بفواضل النعم!

حين تتناول الآية الكريمة ﴿لم يلد ولم يولد﴾ فيهمنا : ما يتعلق بمقام مولد الآله كما يزعم البعض . . وفي ذلك نزل القرآن لمعالجة مشكلة قائمة بالفعل مثل القول بأن المسيح مولود .

وحين تأتي طبيعة الاله مركبة من أكثر من جزء ، تتهده دعوى الالوهية لأن الأحد لا يتكون من أجزاء كما سبق القول . كما أن هذه الدعوى الباطلة كانت ستجد لها بعض الحجج لو وضعت نظريتها في آدم وهو من جاء بدون أب ولا أم فكان أليق إلصاق هذه الصفة به . . وحيث لم تطلق عليه فكان ذلك أولى بألا تطلق أيضا على عيسى !

أما ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كَفُوا أَحَدَ ﴾ : فمن الجائز أن يسير الكون بعالم الأسباب ، وقد يفتن بعض الناس بالأسباب فتغنيه عن الله . . أتكون هذه الأسباب المخلوقة لها الكفامة لمساءاة خالفها . ؟ !

واذا كان الله قد أعطى بعض خلقه قوة السببية في اتيان الأشياء ، فيجب الا. يخدع الناس بهذه الأسباب لأنها هي \_ في ذاتها \_ تنكر ذلك ، لأن عطاءه عطاء ذات وعطاء المخلوقين عطاء سببية ، وهو عطاء ممكن أن يسلب منهم . والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ الرابِعُم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . . . ﴾ (١٠) .

والانسان يجب ألا يأخذ الأسباب ويدعيها لقوته ، ويستأثر بها لأنه هو ذاته مردود لله .. ألم يكن شابا وصار كهلا ؟ .. . ؟ ا . . . فهو ذاته يخضع لهذه النهاية وهو في النهاية عائد الى الله خالق كل الأسباب .

<sup>(</sup>١) الأيتان ٦٣، ٦٢ في سورة الواقعة .



### روح الاسلام:

أنظروا كيف استقبل الاسلام الرسالتين ( اليهودية والمسيحية ) هل حكم على كل اليهود بشيء يكون نقيصة فيهم . . أوحكم على كل النصارى بحكم من هذا القبيل ؟! .

بالطبع لا . . انه يعلم أن كثيرا من اليهود يملكهم الحق ، ويملكهم الدليل ولذلك قال تعالى :

﴿وَمِنَ أَهُلِ الْكِتَابِ مِن إِنْ تَأْمَنُهُ بِقَنْطَارِ يَوْدَهُ اللَّهِ وَمَهُمُ مِن إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارُ لَا يَوْدَهُ المِلْكَ الا ما دمت عليه قائبًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكلب وهم يعلمون﴾ . (آل عمران ٧٥)

لقد أنصف الاسلام المؤمنين باليهودية وأنصف أيضا المؤمنين بالنصرائية . لأنه لو قام على كل يهودي وكل نصراني بالحكم ضدهم لقال الذين تراودهم أنفسهم بالايمان بمحمد تصديقا لما جاء في كتبهم عنه . . لقالوا : كيف يحكم محمد علينا مع أننا نفكر في أنه الحق . . ونحن نعلن إيماننا به . .

أي أن قول كل من القرآن والرسول منطقي مع واقع الناس جميعا ولم يظلم أحدا من أهل الديانتين لأنه أثبت أن منهم من يؤمن بالله وينفذ أحكامه ومنهم من لا يؤمن بالله ولا ينفذ أحكامه كالمؤمنين بمحمد تماما . . منهم من ينفذ أحكام الله ومنهم من لا ينفذها . قضة الالتقاء :

ان القضية الالتقائية التي تمثل التقاء السهاء بالأرض قضية متفق عليها بين الأديان . ولذلك يجب أن يفطن أهل الديانات السماوية الى تلك القضية . .

فعلى الرحب والسعة ، وليسعهم كرم الاسلام ولتسعهم السماحة ما دام منبح المسلمين ومنبح الله عققا ولا يعنينا أن يخطئوا في تصورهم للقوة السماوية وهمي الله . . فيصورونه بكذا أو كذا . . ما دام منهج الله قد أدى في الأرض . . والاسلام حين يحترم نفسه . فكما أن الاسلام أغلبية في أمتنا فهو في أمم أخرى أقلية . . وهو حين

يسود سماحة الاسلام ويقر حضانة من لا يؤمن بالاسلام يكون قد وضع الأسوة لأن تكون أقليتنا في بلاد غير اسلامية محوطة أيضا بالرعاية والعناية والامن وبالاحتياط على أقل تقدير لا دينا ، ولكن معاملة بالمثل . .

\* \* \*

### منهج الاسلام:

لكنهم تتبعوا أثر الدرع الذي كان في جوال من الدقيق ، فوجدوا بقايا الدقيق مستمرة الى بيت اليهودي . . فتبعوا سرب الدقيق حتى البيت . . ووجهوا لليهودي الاتهام . . فدافع عن نفسه قائلا :

. . أنا لم أسرق شيئا . . وهذا الجوال أودعه عندي واحد من المسلمين .

وشاع الامر وأرادوا أن يرفعوه الى رسول الله ، فللسألة دقيقة . . فهناك مسلم هو الذي سرق بينها الدرع وجد عند اليهودي . . ومال فكر المسلمين الى إنصاف المسلم على اليهودي ظلها حتى لا يشمت اليهود بالمسلمين . . وقد تكون هذه الفكرة جميلة في ذاتها . . . فقول تعالى لرسوله ﷺ :

وإنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخالتين خصيها ، واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيها ، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يجب من كان خوانا أثبها ﴾ . (النساء ١٠٥٠–١٠٧)

فكان ان حكم بالأمر لليهودي على المسلم ، لأنه لو لم تتدخل السياء في هذه

القضية لا تهم الناس منهج الساء واتهموا المبلغ لمنهج السياء لأن كل نفس لها ساعة صفاء تعرض فيها الأمور عرضا سويا بدون شيء . . فيقولون كيف ظلم ذلك وكيف ظلم ذلك وكيف ظلم هؤ لاء ؟ .

أذن فسيكون الأمر تشككا في منهج السياء وفي المبلغ لمنهج السياء وتكون المسألة
 مسألة سيطرة قرة على قوة ، ولا يكون لمنهج السياء دخل .

وحين ينزل الله ذلك القرآن على النبي ﷺ ، يكون ذلك دليلا على أن الله هو الحق ولا يمكن أن يؤيد غير الحق . . ولا يمكن أبدا أن يكون لرسول الله 滅 ميل الى انسان اختان نفسه لان الله لا يجب من كان خوانا أنبيا . . يقول تعالى :

النساء ١٠٩)

### ثلاث قضايا محسومة :

أن الاسلام سمحا وعادلا ثم دعا الأديان الى كلمة سواء . قال تعالى : ﴿تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ﴾ .

(آل عمران ٢٤)

فهل بجادل أحد من اليهود أو النصارى في هذه القضية ؟ ماذا نعبد اذن ؟!! لا يمكن لأحد أن يجادل في : ألا نعبد الا الله ، وألا نشرك به شيئا . .

وهذه أيضا قضية لا يجادل فيها . .

ولا نتخذ اربابا من دون الله . .

وتلك قضية ثالثة . .

· فأى قضية من هذه القضايا يجادل فيها . .

فقد جاء القرآن بثلاث قضايا لا يمكن لعاقل أن يجادل فيها . ويكون أمر الخلاف والحكم في الخلاف لمنهج الله وحده .

غيرة عمر وفطنة علي :

قال عمر رضي الله عنه في علي رضي الله عنه وكرم وجهه :

«بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن».

ولهذا القول قصة . . فقد دخل صحابي ـ أظنه حذافة ـ على عمر فسأله السؤ ال التقليدي : كيف أصبحت ؟ . .

أجاب الصحابي : أصبحت أحب الفتنة ، واكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الارض, ما ليس لله في السياء .

فغضب عمر . . ثم دخل علي . . واذ رَاه كذلك قال : مالي أراك مغضبا يا أمير المؤمنين . . فاخيره بما دار بينه وبين الصحابي . .

فقال أبو الحسن: صدق يا أمير المؤمنين..

فتعجب عمر قائلا: أو تقولها يا أبا الحسن!!.

فقال: نعم . . أصبح يجب الفتنة . . يجب ماله وولده . .

﴿ انمَا أموالكم وأولادكم فتنة﴾ .

وأصبح يكره الحق . . يكره الموت ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين!! .

وهو يصلي بغير وضوء . . على النبي 避 . .

وله في الأرض ما لبس الله في السياء . . فله زوجة وله ولد . .

وعندئذ قال عمر رضي الله عنه : « بئس المقام بأرض لبس فيها أبو الحسن » .

ومما سبق نتبين أن بعض الألفاظ تحتمل معان متعددة . . وحين تطلق هذه الألفاظ فان اللهن يذهب الى معني هو القمة من هذه المعاني . . فحينيا يسمع الانسان كلمة الفتنة لا يخطر على باله المقابلة بين حب المال والولد وبين الفتنة . .

وعندما يسمع الانسان ، يصلي بغير وضوء ، ينصرف تفكيره الى الصلاة .

فكان بعض الالفاظ تحمل معان عديدة . . والعقل المدقق والفكر المحقق هو الذي يستطيع أن يقيس ما قبل على من قال . . فحين نسمم انسانا ورعا يقول : أصلي بغير وضوء . . فصدور هذا الكلام من ذلك الرجل يجملنا ندرك أن الصلاة هنا هي الدعاء . . أو الصلاة على رسول الله ، ولا يكون المقصود بها الصلاة المختومة بالتسليم لان الطهارة من شروطها . .

اذن فالقرينة في صوف اللفظ الى معنى مقبول تتعلق بالقائل نفسه . . وهما نحن نرى في المثل السابق . . كيف أن عمر رضي الله عنه وهو الذي انفعل ضد الكلمات أولا هو نفسه الذي انفعل بها اعجابا بعد ذلك . . مما يدل عل أن العقل مهمته هي التفكير والاتيان بالأشياء المناسبة للمواقف . .

### الجنود العشرة:

والشاهد أن سيدنا الامام عليا كان من المعروف عنه أنه قوي في الفتيا . . واراد البعض أن يمتحنوا قوة علي في الفتيا . . فطرحوا فيها بينهم سؤ الا مضمونه : أي خلق الله أقوى من الآخر ؟ . .

وجلسوا واجتمعوا وراح كل واحد منهم يدلي برأيه ولم تتفق الأراء على شيء الى أن مر الامام علي رضي الله عنه فقالوا ! يا أبا الحسن ما أشد جنود الله ؟..

وكأنه يقرأ مسألة مدروسة في كتاب . , وكأنه لم يفاجأ بالسؤ ال فبسط يديه دليلا على أنه ينتظر شيئا يجيء وينتهي . . وفرد أصابعه وقال : , إأشد جنود الله عشرة. . .

هكذا أجاب . . وكأنها مسألة مدروسة . . ثم جلس ليذكر مسائل مرتبة تصادف ما قالوه بالرد عليه . .

قال : أشد جنود الله عـشرة . . الجبال والرواسي ـوكانوا قد قالوا ذلك ـ والحديد

يقطع الجبال . . اذن فهو أقوى من الجبال . . والنار تديب الحديد . . فهي أقوى ولكن الماء يطفىء النار الا أن السحاب المسخر بين السهاء والأرض يحمل الماء . . . والربح تقطع السحاب . . وابن آدم يغلب الربح فيستتر بثوبه ويمضي لحاجته . . والسكر يغلب ابن آدم ، فيطوحه ، والنوم يغلب السكر . . والحم يغلب النوم . . فأشد جنود الله هو الهم . .

فاذا نظرت الى القضية في ترتيبها المنطقي الطبيعي . . فانظر الى الهم وهو معنى من المعاني يستبد بالنفس الانسانية ويبدد طاقتها وملكاتها . . ولا يجعل المصيبة فيها فات ولكنه يخشى المصيبة فيها هو آت .

ثم انظر الى قيمة الايمان، فهو ينزع من نفس الانسان ذلك الهم.. فلماذا تغتم؟..

فان كانت المصيبة التي أصابتك من عمل يديك فهي تربية لك . . كأن ترسب في الامتحان لانك لم تذاكر ، ولذلك يقال : وما ضاع من مالك ما أدبك، .

صنعة الله:

ان الأمور التي تصيبك نوعان :

نوع لحركتك فيه دخل .

ونوع آخر لا دخل لحركتك فيه .

في النوع الأول نسألك : لماذا أنت حزين . . ما دام هذا هو فعلك أنت . . فلا غريم لك . . اذن فحزنك يكون على نفسك وان كنت عاقلا فينبغي أن تستفيذ من التجربة وان كنت ستستفيد من التجربة فكانك لم تخسر شيئا فتكون تجربة يمكن تعويضها . .

لكن في النوع الثاني . . حيث لا دخل لحركتك ولا لاختيارك في أمر ما فيجب أن تعلم أن الذي أجرى هذا الحدث أجراه لكي يصلحك . . فلأنه حكيم . . لا يجري عليك الا ما يصلح شأنك . . وفي مثل هذه الأمور لا تدع عقلك يقول لا . . رافضا هذا الأمر . . بل قل : هذا الأمر هو صنعة الله . .

ونأتي الى مثل بشري :

هل رأيت من البشر صانعا أخرق أحمق يأتي الى صنعته فيتلفها ؟..

فاذا شاهدت نجارا بمسك بالمنشار ويعمله في دولاب جميل فهل تتصور أن النجار يتلف دولابه أم يصلحه ؟..

بالطبع هو يصلحه رغم ما يبدو من الوهلة الأولى . . فها يجريه الصانع على صنعته هو اصلاح لها . لكنك قد تدرك ذلك أو لا تدركه . .

ولهذا فلا بد أن تطمئن الى أن كل عمل وقع عليك من غير اختيار منك أو حركة لك هو عمل ينطوي على خير لك . . فأنت مردود لله . . ووالدك سبب في وجودك ، وأنت تعلم أن السبب في وجودك تحمل بطاقة العاطفة الحبيبة لك ما يجعله يتعب تحقيقا لراحتك أنت ، وليس له من خلقك الا السببية .

اذن . . الذي خلق السبب في الايجاد ألا يكون على الأقل مثل أبيك؟.

وحيث أن من له أب لا يحمل هم شيء من الأشياء . . فيترك مشكلة تدبير الطعام وغير ذلك على عاتق هذا الأب . . فماذا يكون اذن شأن من له رب !!. . مفهوم الاسلام :

ما دمت أنت في كون . . فالأشياء التي جرت عليك ـ وكنت فاعلها ـ قد أدبتك ، فانتفع بها . . وان كانت بعيدة عنك لا دخل لك فيها فهي بمن خلقك ورباك وهو حكيم لا يجري عليك الا ما يصلحك وان لم تر أنت وجه الاصلاح فيها . . وخذ مثلا . . ولدك الحبيب حين تأخذ بيده الى طبيب لتطهير جرح في يده . . الولد في هذه الحالة قد يكره المحالج ، ويكره الوالد ، ويكره من يمسكه لإعطائه الحقنة ومن يعطيه اللواء . .

لكن هذا كله عمل يراد به خير الولد الا أنه لا يدرك ذلك لكنه حين يكبر ويكون راشدا ويصبح له أبناء سيدرك الحكمة فيها فعل به قديماً . . وذلك بسبب ما يفعله حديثا فيمن دونه فكرا ووعيا .

فميزة الايمان أنه يبعد الهم الباعث على اليأس من الانسان اذ يدرك الانسان أن له

الها . . هو فوق كل الأسباب . . وما دام هو فوق الأسباب فنحن ناتمته على منهجه اللدي جعله لنا لنصلح في حركة هذه الحياة . . منهجه اللدي يتمثل في الأمر بأن نفعل هذا حملا نفعل ذلك . .

فالحق سبحانه وتعالى حين يشرع المنهج يشرع للمنهج قواعد وهذه القواعد هي التي نسميها بالأركان . .

ومعنىالأركان أي الشيء الذي بني عليه الشيء المراد . . مفاذا ما سمعت الرسول 瓣 يقول :

وبني الاسلام على خمس»..

فهذه الخمس ليست هي الاسلام، وانما هي الأركان التي بني عليها الاسلام . .

اذن . . فالذي يفسر الاسلام بأنه و الخمس ، ويقصر الاسلام على العبادات نقول له أنت جمدت الاسلام ، وجعلت الينابيع التي جعلها الله ركتا للاسلامية هي الاسلام . . بينها الاسلام شيء مبني على هذه الاركان . . فلها تقول بني البيت على القواعد الخمس مثيلا . . فها البيت هنا . . انه هو الغرفة ، والمرافق . . ولكن لولا هذه الأركان لما كان البيت .

لذلك يجب أن نفهم أن الاسلام انما جاء ليشمل كل حركة في الحياة من قمة لا اله الا الله الله الماطة الأذى عن الطريق . . فكل عمل من هذه الأعمال تصلح به حركة الحياة يكون هو الاسلام . .

ليس الاسلام أن نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونؤمن باليوم الآخر . . لأن تلك هي المدعائم التي بتي عليها الاسلام ، فلو أن انسانا كلفك ببناء قصر ثم وضع لك الأسس والاركان التي يقوم عليها القصر . . ثم ترك الباقي . . أيكون قد أدى لك معنى القصرية الذي تريده ؟ . . بالطبع لا .

مراد خصوم الاسلام:

ما هو مراد خصوم الاسلام ؟!..

ما هو مواد الفوم المفتونين بعقولهم ليقتنوا لحركة الحياة بغير ما قنن الاسلام .. قالوا : المساجد مفتوحة فليصل من يصلي . . والزكاة ليخرجها من يحب كها يجب .. والحج .. حج كها تشاء .. لكن .. غير هذا وذاك مرفوض .

والحال هنا تماما كمن بنى الأركان وترك ما يبنى على الأركان .. ولهذا يتمنى خصوم الاسلام أن يقنعونا بأن الاسلام أمر تعبدي ينحصر في الأركان الحسسة . وبهذا ينعزل الاسلام عن حركة الحياة .. ليتحركوا في الحياة كما يشاءون . ونحن نقول : لا . . فليس الاسلام كذلك ، لأنه جاء ليحكم حركة الحياة .. ولذلك قالوا : ان رسول الله يلا علما كل شيء في الحياة حتى القراءة، . ورخم أن المراد من الاسلام ليس هو الأركان وحدها واتما علي على الأركان لا يكون قويا الا بهذه الأركان .. جاء الاسلام على أثر المهدوية ، ومن يقرأ الترواة لن بجد فيها أبدا شيئا يتعلق بقدما تعلق بالدائم الحياة .. ورخم ما قاموا به من بعض الشروح في التلمود فانك متسخر من عنواه وستدهش كيف يكون هذا دينا .. ففيه مثلا أن ربنا في عصر كل يوم ينزل ليلمب مع الحوت ، وأن ربنا يذاكر التلمود في الليل مع الملائكة .. وأن ربنا يذاكر النامود في الليل مع الملائكة .. وأن المبنى احرائيل .. قال لبني اصرائيل . . قال لبني الربدا أن عمزوا بيوتكم بعلامات لأني أريد أن أهذم على فرعون .

فكأن الله \_ في هذا التصور \_ لا يعرف الا بمعرفة البشر ، ولا يعلم الا بما يعلم السر . . وأذكر أيضًا الهم جعلوا من ربنا شخصا يقعد على صخرة ويمد رجليه . . الى آخر كل هذه المسائل المادية الصرفة . . ولهذا كانت الحاجة ماسة الى روحانية صرفة ، فجاءت المسيحية ثم جاء الاسلام منطقيا مع واقع الحياة . .

### الاسلام بين معسكرين:

جاء الاسلام والعالم معسكران:

ـ معسكر ملحد بالله لا يؤمن الا بالمادة . .

ـ ومعسكر يؤ من بالتقاء السياء بالأرض في منهج يحمله رسل الله الى خلق الله ، فكان

الاسلام كعهده منطقيا مع واقع الحياة، يستقبل كل أمر بما هو أهل له . .

استقبل الالحاد بلا هوادة وعاداه عداوة سافرة لأن الحلاف معه اتما هو في قسمة التدين ، وهو وجود اله قادر مدبر لهذا الكون . .

وواجه القوم الاخرين الذين يؤمنون بوجود الاله ويؤمنون ببلاغ من السياء الى الارض على لسان رسل يصطفيهم الله سبحانه وتعالى . . الاسلام وأهل الكتاب :

كيف استقبل الاسلام ما نسميهم أهل الكتاب من يهود ونصارى؟ استقبلهم استقبالا سمحا . . استقبال سلام ، استقبال أمن . . فذكر كل الخصال الكريمة التي كرم الله بها رسولي الليانتين العظيمتين . .

ـ كرم موسى تكريما لا حد له . .

ـ وكرم عيسى تكريما لا حد له . .

ونفى عن عيسى كل ما يمكن أن تتهم به أمه . . كرم الرسولين تكريما يقر مبدأ التقاء السهاء بالارض . .

ولذلك فبالمقارنة بين الفرس الذين كانوا بمثلون المادية والالحاد ، والروم الذين كانوا يمثلون أهل الكتاب نجد أن أهل الكتاب كانوا أقربهم الى قلب رسول الله والمؤمنين به . .

ولما نشأت المعركة بين الروم وبين فارس وهزمت الروم حزن رسول الله . . وحزن المؤمنون برسول الله معه لأن العداء بين المسلمين وأهل الالحاد عداء في القغة ، ولكن الحلاف بين الاسلام وبين الديانتين العظميين خلاف قد يكون في تصور الاله ، وتصور الاله هي المشكلة للديانتين . ولكن التقاء السهاء بالأرض وخضوع الأرض لمهج السهاء أمر متفق عليه . . ولذلك كان قلب رسول الله وقلب المؤمنين به مع أهل الكتاب من الرومان ، وفي ذلك ينزل الله قرآنا يتل ليدل الناس جميعا على أن الاسلام أحب الذين كفروا بجحمد ولكنهم مؤمنون بالله عن الذين كفروا بالله . .

اذن فعصبية محمد ﷺ لربه أقوى من عصبيته لنفسه ، فالذين كفروا برسول الله

أقرب الى قلب رسول الله من الذين كفروا بالله . . ولذلك حزن رسول الله حينها هزم المذكرون لله المؤمنين بالله وان كانوا كافرين بمحمد . . يقول تعالى :

﴿ أَلَمْ ، غلبت الروم ، في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم﴾ .

( الروم ۱ - ۵ )

اذن فنصر أهل الكتاب على المنكرين للألوهية الملاحدة يجب أن يفرح به المؤمنون بالله لأننا مؤمنون في القمة وان كنا مختلفين في الرسول الذي بلغ . .

نحن مؤمنون برسولين بلغا . . وهم وقفوا عند محمد موقف النكران ومع ذلك فالقلوب المؤمنة وبشارة الله للمؤمنين بأن الله سينصر من أمن بالله وان كان كافرا بمحمد على اللمين كفروا بالله . . فهل رأينا سماحة أحلى من هذه السماحة في الاسلام . . يكمين قلب المؤمنين بمحمد مع اللمين يكفرون بمحمد لأنهم آمنوا برب محمد وان اختلفوا في التصوير الابحاني للاله اللمي يؤمنون به .

\* \* \*

# البشرى بالنصر ودلالتها :

وما زلنا نتحدث عن المعركة بين الفرس والروم . . فنقول : كيف يتأن لرسول الله وهو النبي الأمي في الأمية الن يحكم في نهاية معركة بين أكبر قوتين في الأرض : قوة فارس في الشرق ، وقوة الرومان في الغرب . . كيف يتأن له أن يحكم ويفصل في معركة تكون بعد بضع سنين وليست معركة آتية أ . فلو أن المعركة كانت في نفس الوقت لقلنا ان عد محمد تله أخبارا بامدادات تصل الى قوة الروم لتنتصر على الفرس ، ولكن حكم عمد على نصر الروم يمتد الى بضع سنين . . . وهي مسافة زمنية واسعة . .

فكيف أمكن لمحمد أن يحكم في مصبر معركة ليس هو طرفا فيها . . ومن ناحية ثانية

هو لا يعلم بما يجد في خلال هذه السنوات من قوة هذا أو ضعف ذاك . .

ثم ها هو . . يطلقها قضية . . إن الله سينصر الروم على الفرس .

﴿ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، .

هذا شيء يدل على أن الرسول الكريم ينطق عن ربه الذي يعلم الأحداث كما تقع ولا يمكن أن يطلق رسول الله قضية قرآنية تتل وتحفظ ويتعبد بتلاوتها ، ثم تأتي بضع سنوات لتكذب رسول الله فيها قال وماكان لهذا أن يجدث \_ والا لتعرضت الدعوة كلها لهزة عنيفة تؤثر على الايمان بمحمد وبرب محمد . .

اذن فالذي أطلق القضية هو الله . . وهو واثق تمام الثقة من أن الأمر سيحدث كما قال .

وبالفعل ففي بضع سنين نصر الله الروم على الفرس وصادف ذلك أن نصر الله المؤمنين على الكافرين في يوم بدر فصدق قول العزيز الحكيم .

اذن فانتصار أهل الكتاب على أهل الالحاد شيء يفرح المؤمنين لأن قضية القمة متفق عليها والحلاف في المنهج الذي جاء به رسول الله .

\* \* \*

# منهج الله

التعجيل بالجزاء :

جعل الله سبحانه وتعالى رسالة الاسلام رسالة خاتمة ، فليس لاحد أن يستدرك عليها ، ولا أن يتزيد فيها ، وكل شغل المؤمن بها إن كان حاكها أن يرعى حدود الله لتنفذ كها أراد الله ، وان كان محكوما فعليه أن يطبق منهج الله فيها ولايته فيه على نفسه ، وفيها ولايته فيه على ما سواه ، وليدع كل خالف لمنهج الله فيها ولايته عليه ليلقى من الحق جزاءه في الدنيا وليكون عبرة لأن الله لا يؤخر كثيرا من قضايا الكون الى الأخرة والا لعاث الذين لا يؤمنون بالاخرة في الأرض فسادا فلو لم يأخد الله كل ظالم للبشر بمخالفة منهج الله في الحياة الدنيا لتشكك كثير من الناس في مناهج الله ، ولذلك يخبرنا الحق بأنها قضية سائرة في الزمن .

﴿وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون﴾ . ( الأنعام ١٢٩ )

ندرك من هذه الآية أن الظالمين الذين يفسدون في الأرض بظلمهم وطغيانهم لا يسلط الله عليهم الاخيار . . لأن الحير دائيا لين الطبع رفيق القلب . فرحم الله طبعه وقلبه من أن يحمله عبء الانتقام . . فيسلط الله على من ظلم ظالما آخر نزعت من قلبه الشفقة والرحمة ليؤدب هذا الظالم . .

والأخيار مطمئنون لأن الله لم يكلفهم حتى مجرد تأديب الظالمين .

والذين ينظرون في التاريخ قديما وحديثا لا يجدون ظالما في الأرض الا مني بأظلم منه . . والتاريخ الحديث الذي عشناه يشهد ذلك كله . . فكم من ظالم عذب بادوات استجلبها ليظلم بها الناس .

كل ذلك مشهود لنا . . ليطمئننا الله عل أن الله يدفع الناس بالناس ، ومن سنة الأخيار مع الأشرار أن يدفعوهم بالكلمة الطيبة والاسوة الحسنة . . ومن لم يقبل ذلك ، ولم يرض به سلط الله عليه من يلوي يده ويذل عنقه ، ويذيقه من جنس ما أذاق سواه . . هذا هو منطق واقع الحياة . .

### عدو واحد:

ان اللذين يؤمنون بمنهج الله من مختلف الديانات عليهم أن يواجهوا عدوا متحدا عليه وهم الملاحدة الذين ينكرون صلة السهاه بالارض ، وعليهم جيعا أن يتركوا تصوراتهم في الله وعلى المنطق الحق أن يقول ما قاله الله عن نفسه تصورا في ذاته وتصورا في صفاته ، فان لم يقتنع أصحاب الديانات الأخرى بها فيكفينا أن نقول كها قال الله : ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ .

(الكافرون ٦)

### تطبيق منهج الله في الدولة :

ما دام منطق الحق في الاسلام قد وجدت له أمة فيها غالبية اسلامية . . وما دامت قد وجدت دولة تحب أن تكون أيضا دولة اسلامية يطبق فيها منهج الله . . علينا عندئذ أن نناقش الذين لا يرضيهم أن يطبق منهج الله . . فنسألهم :

اذا سيطرت قوة من البشر على أمر دولة من الدول وهذه القوة من البشر تشكل أغلبية فقبّنت ما شاءت من قوانين البشر أيكون للاقلية أن تخرج على ما قررته الأغلبية ؟. .

الواقع يقول لا . . فالأقلية مطالبة دائيا بأن تنفذ ما أقرته الأغلبية ولوكان من صنع البشر أنفسهم . .

وبهذا المنطق . . اذا كانت الأغلبية قد ارتضت دينا لله وقالت إننا لا نحكم بما شثنا وانما نحكم بما شاء الله . . . ولم تقل ان هذا الدين من عندها حتى يظن أنها أمة تريد أن تستعلى على طائفة لتحكمها بما شاءت . .

فها هو وجه الاعتراض اذن في تطبيق منهج الله الذي اعتنقت الأغلبية تطبيقه !؟.

### أين منهجهم ؟ :

ونقول : ان كان عند أحدى الديانات منهج ينظم حركة الحياة من الفها الى يائها . . فليتقدموا به الينا ـ وان وجد ذلك ـ سيقارنه العقلاء بما عندنا من دين الله . . فان وجدناه خيرا مما أنزل الله فليطمئنوا الى أننا سنأخذ به . .

ولكن الحسق لم يدع للناس مجالا فأنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام وجعله مهيمنا على ما سواه . . يقول تعالى :

﴿ وَأَنْزِلْنَا اللِّكُ الكِتَابِ بِالحَقِّ مصدقًا لما بين يديه من الكِتَابِ ومهيمنا عليه ﴾ . ( المائدة ٤٨ )

#### التصدى للملاحدة:

على الذين يريدون لمنهج الله في الأرض أن يسيطر أن يكتلوا قواهم ضد أعداء الله والملاحدة بالله لأن شغلهم بالتصورات في ذات الله وفي صفات الله أمر تعدى منطقة التعقل . . وبالتالي ليس لنا أن نتعصب له الا إن جاء بما انفقنا على الايمان به . . وعل الذين يرون في دينهم حقا . . أن يعرضوه بسماحة هذا الدين ، لأننا يحكمنا مبدأ وهو أننا لا نكافيء من عصى الله فيه .

الذي يعصي الله فينا لا نكافئه نحن بمعصية الله . . والا فقد أعطيناه حجة على أثنا متساوون في المعصية ، وهذا هو التقريع السلوكي الذي يجب أن يكون عند منطق الغالب بمهج الله في الأرض .

وعلى هؤ لاء المعارضين أن يعرضوا دينهم عرضا سمحا لأن الحق أعلن ذلك وهو أن الدين \_ أي ما يكون في الاعتقاد \_ لا يمكن أن يكره عليه . الاكراء بين القلب والقالب :

الانسان يكره (بضم الياء) قالب الانسان . . (والقالب أي المادة) . . يكرهه بالقوة فقد يغرض عليه بالغوة أن يعظمه أو يسجد له أو يمدحه بالشعر . . وهذا كله يدخل بي المراد القالب لكن هل يستطيع أحد اكراه قلب واحد على أن يجب شيئا ما ١٢ . . بالطيع . . كلا . .

اذن فالمقائد لا يكره عليها ولو أراد الله أن يخضع الخلق جميعا لفعل ، يقول في كتابه العزيز :

﴿ لَعَلَكَ بَاحْعَ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمَنِينَ ، أَنْ نَشَا نَنْزَلَ عَلَيْهِمَ مِنَ السَّاءَ أَيَّة فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾ .

( الشعراء ٣ - ٤ )

ولكن هل يريد الله أعناقا، أم يريد قلوبا؟! انه يريد قلوبا..

أما من يكره على مبدأ من المبادىء ـ حتى في مبادىء البشرية ـ فانه يكون غير مؤ من به . . ونفس الشيء يتجسد اذا رأيت بشرا يكره بشرا على مبدأ من المبادىء بقوة السوط وجبروت السلطان . . لأنه لو توفر الايمان بالمبدأ فلا حاجة له الى القموة المرضه . .

وللمسألة بعد آخر . . وهو مدى اقتناع الشخص الذي يلجأ الى أسلوب القهر . . فكان لسان حاله يقول : ( ان لم يكن وراء المبدأ سوطي وقهري وظلمي وجبروتي فلن يقتنع الناس بهذا الأنفى أنا شخصيا غير مقتنع به ) .

اذن فاذا رأيت اكراها على مبدأ أو اقناعا أو ارشادا الى رأي فاعلم أن صاحبه غير مقتنع به . .

ولهذا . . فان الله يريد قياد القلوب، وما دام الامر كذلك فعلى المؤمن أن يعرض منهجه عرضا سمحا ولا يحاول أن يكره على المبدأ لأن الاكراه على المبدأ سوسة تنخر في ذلك المبدأ .

منهج الداعية:

انك إذا أكرهت انسانا على المبدأ تسلل اليه النفاق ، وفعل ما يفعل من شر لهذا المدأ ، ولذلك يقول الحق :

﴿لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، .

(البقرة ٢٥٦)

فالأمر واضح ، حيث تنتفي الحاجة الى الاكراه . . اذن . . حين لا يتبين الرشد من المنعي يأتي الاكراه . . ولذلك حين يعرض الحق المنهج ، ويعرض منهج الداعية اليه . . تتمثل الأسوة في رسول الله ﷺ . .

﴿ وَإِنَا أَوَ ايَاكُمُ لَعَلَى هَدَى أَوَ فِي ضَلَالُ مَبِينَ﴾ .

(سبأ ٢٤)

فالهدى أمر واحد والموافق له منهج واحد . . فاما أن يكون أنتم ، الكفار ، . . واما ان نكون نحن . .

فالرسول الكريم مطمئن الى أن منهجه لوعرض لا بد أن يحقى الفوز . . ولهذا طلب من خصومه أن يقفوا ازاء هذه المسألة موقفا سليها غير غوغائي ولا جماهيري لأن الجماهير تلقي تبعة الأحكام بعضها على بعض . .

فعندما تشب مظاهره يقول كل واحد كلمة ثم يرمي تبعة مسؤ وليتها على سواه . .

ولذلك يقول الحق لهؤلاء الذين عارضوا منهج محمد 選:

﴿قُلَ النَّا أَعْظَكُم بُواحِدةَ أَن تقومُوا للهُ مثنى وفرادى ، ثم تَنفُكُرُ وا ما بصاحبُكُم من جنة أَنْ هو الا نذير لكم بين يدى عذاب شديد﴾ .

(سبأ ٤٦)

مثنى أي يجلس كل اثنين مع بعضهما البعض ويتناقشان في مسألة محمد عليه الصلاة والسلام . . والسبب في تحديد عدد أفراد المناقشة باثنين أو فرادى أنه في حالة الاثنين يقل الكلام خارج الموضوع عمل المناقشة . . ولا يكون هناك فرصة لطرف ثالث يقول ان فلانا المجرم أمام فلان بما يدفع المتناقشين الى اللجود الى لجاج الباطل وصولا الى الانتصار . وفي حالة انفراد الشخص بنفسه فهذا ١٠ عاة الى أن يتفكر في الأمر فيتبين زيف الادعاء بأن تجمد عليه الصلاة والسلام جنة . .

ولهذا فساعة يعرض الحتى المنهج يريد من كل واحد منا ألا يلقي تبعة عقيدته على سواه . .

ولعلنا نذكر ما قاله شوقي رحمه الله في قصة مصرع كليوباترا عن معركة « اكتيوما » التي كانت بين كليوباترا وبين خصومها وكيف تحولت الهزيمة الى اشاعة بالانتصار . . وراح إلشعب يردد أناشيد الانتصار المزعوم . .

ومثل هذا أيضا حدث في التاريخ الحديث.

والشاعر أحمد شوقي رحمه الله يصور الموقف تصويرا دقيقا حتى لا تكون أحكام الحقائق خاضعة للغوغائية . .

فغي مكتبة قصر كليوباترا يدور حوار بين موظفين في المكتبة أحدهما يدعى ديون . .

يقول الموظف لزميله :

اسمىع الشعب ددسون؛ كييف يوجنون الينه ملأ الجنو هتافنا بنجيان قاتليه

ثم يقول مؤكدا على كثرة هتافهم لقاتليهم وأثر ذلك في الشعب:
أشر السبهستان فيه
وانسطل السزور عسليه
يما له من بسبغاء
عمقله في أذنيه

ولذلك فالأمر في العقائد لا ينبغي أن تخضع للغوغائية وكل واحد عليه أن يأخذ

قضية المقائد على أنه مسؤول عنها . . ولن يشفع له أن يقول : داني سمعت فلانا يقول ، . . ولن يشفع له أن يقول ان جماع الغوغائية أو الجماهيرية كان هكذا . . فان كل واحد معلق من عرقوبه ، فعلى الانسان أن يناقش قضية العقائد بميدا عن الغوغائية التي تسير وراء الصياح كالنعام والطغام . .

اسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا تبصيرا يتبعنا دائيا الى منهج الحق.

\* \* \*

# تقسيم الأرزاق ومقومات الحياة

تقسيم الأرزاق:

يقول الحق : ﴿ فَاذَا تَضْبَتُ الصَلامُ فَانتشروا فِي الأَرْضُ وَابِنَعُوا مَنْ فَصَلَ اللهِ واذكروا الله كثيرا لملكم تفلحون﴾ .

( الجمعة ١٠)

من هنا نعلم أن وقت الانسان بجب أن يكون بين أمرين : بين انشغال بالمنعم لتأخذ منه شبحنة الطاقة على حركتك في النعمة وبين حركتك في النعمة . . فقوله تعالى : ﴿فاتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ هذا أمر . . كيا أن قوله : ﴿اذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع﴾ . . هذا أمر . .

والأمران بمن له حق الأمر في خلقه وهو الحق ، فاذا ما طبقنا الأمر الأول فؤاذا نودي للصلاة ﴾ . . ذهبنا الى نداء الله ، ثم لم نطبق الأمر الثاني فقد تركنا شفا مهما في النكليف . فالضرب في الأرض بالحركة هو المقصود الأساسي لجلافة الانسان في الأرض ، فاذا لم يضرب الناس في الأرض بالحركة واقتصروا على ما تأتيهم الأرض من خيراتها فانهم يكونون قد قصروا في منهج الله سبحانه .

لم تخلق الرزق:

ما دام الضرب في الأرض للحركة ، فيجب أن يربط الحق هذه الحركة بما يهم الانسان أولا وهورزق نفسه ، فيقول سبحانه : ﴿فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه﴾ . . ( الملك ١٥٠ )

هذا أمر للكدح وقيد لنفي غرور الكادح بقوته ، فلا تظن أن حركتك ومشيك وضربك في مناكب الارض مشقة وجهادا وتعبا . . فالله هو الذي جاء لك بالرزق لأن حركتك مهما كانت لم تخلق الرزق ولكنها وصلت الى الرزق الموجود في الأرض ، والحق طمأننا عليه في خلق الأرض أولا حين قال:

﴿قِلَ اإِنكُم لِتَكَفَّرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الأَرْضُ فِي يَوْمِينُ وَتَجْعُلُونُ لَهُ أَنْدَاهَا ذَلْكَ رَب المالمين ، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلنك .

(فصلت ۹ ـ ۱۰)

فكأن الاقوات مطمورة في الأرض منذ خلق الله الأرض . . كل عملك لا يوجد الرزق ولكن يوصلك فقط الى الرزق . . هذا هو معنى ﴿فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ﴾ . .

وفي مناكبها مشقة . . أي لا بد أن تكون الحركة في الحياة حركة مشقة . فلسفة العمل :

يجب على اللين يعملون أي عمل أن ينظروا لا الى ما يعطيهم جزاء العمل ولكن الى ما يحلل لهم جزاء العمل . .

أناس كثيرون من العاملين يأخلون قول الرسول: «أعطوا الأجير أجره...».. ويغفلون قوله: «قبل أن يجف عرقه»..

معنى ذلك أن يكون العمل قد أعرقه ، فاي عمل شكلٍ صوري يخليك من المسؤ ولية الشكلية ولا يعطيك العرق والمجهود في ذاته لا يحلل لك أجرا . . وكل فساد في الدنيا ناشىء من شكلية العمل دون العرق في العمل . . هذا هو فساد الدنيا كلها . .

شكلية في العمل لتخلي نفسك من مسؤ ولية المسيطر عليك وكأنه لا مسيطر عليك الا بالبصر المحدود والرقابة المحدودة . . ولو علمت أن المسيطر عليك لا تأخذه سنة ولا نوم لكانت رقابتك له أولى من رقابة المماثل لك . .

كل فساد في الحياة الآن ، كل مشقة نشقاها الآن ، وكل مظهر من مظاهر المتاعب الآن ترجع الى أن الناس ذكروا أجر العامل ولم يذكروا عرق العامل . ويجب علينا ان أردنا أن تستقيم لنا أمور الحياة أن نذكر الأمرين بنفس الدرجة .

### خداع النفس:

ان الذي يخدع انما يخدع نفسه . . لأن الانسان لو كان مع مساو له في السيطرة والقيومية لهان الأمر أن تستغفله أما أن تكون بجرأى من قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، فاعلم أن كل حركة لك محصية عليك ولن يتأخر أمر ذلك الى الأخرة ، وانما لا بد أن يلقاه الانسان في الدنيا حتى يعصم الله فساد حركة الحياة من الذين لا يؤمنون بالاخرة . .

اذن فالحركة في الحياة ، المشمى والضرب في المناكب . . كل ذلك يجب أن تلحظ فيه إنك الآن قادر وقد تكون عاجزا بعد ذلك . حكمة المعجز :

العجز موجود في بعض سمات الأفراد . . ولذلك تجد الشذوذ في الخلق هو القلة ، فاذا أحصينا الشواذ في الخلقة في بلد تعدادها عشرة الأف . . ( الشواذ مثل المجانين والعرج والعمي . . الى آخره ) ستجد أنهم أقلية . . أي دون العدد بكثير . . وقد نثر الله هذه الاقلية في كونه ليلفت الى نعمه الغافلين عن نعم الله عليهم . .

انك لا تشعر بنعمة عينيك حتى ترى أعمى يتعثر . . حينئذ تفيق لنفسك . . ولا تذكر قوة رجليك الا اذا رأيت أعرج . .

ولا تذكر قدرتك على الحركة وانفعال جوارحك لارادتك الاحين ترى انسانا لا تستطيع جوارحه ان تنفعل لارادته ، كان يريد أن يتحرك فلا يتحرك . . لتلف عصب الحسر الموصل . .

اذن . . فهؤ لاء جعلهم الله وسائل ايضاح ليذكوك بالغفلة عن نعمه . . ولهذا كانوا قلة . .

#### ما ذنب العاجز ؟

لماذا اختار الله بعض الناس ليكون فيهم المثل . . ما ذنب هؤ لاء العجزة . . ما ذنب هذا ليكون أعمى مثلا ؟ . . انك تنظر الى ما أخذ منه ، ولكنك تففل عيا أعطاه الله له نظير ذلك ، فلو أنك نظرت الى مشمول ظاهرة من ظواهر القدرة ، وحللت كل نعم الله عليه لوجدته فقد أعمطي نعمة تعوضه عن المفقود . .

عميت جنينا والمدكماء من العمى فجئت عجيب المظن للعلم موثله وصار ضياء العين للقلب رافعدا لعلم اذا ما ضيع الناس حصله

فنحن نلتقي بعباقرة ينشئهم الله حتى من منطقة عجزهم .

وهؤ لاء الذين يحفظون صور العجز في أجهزة الحياة قد تكون هذه الصور مصدر القوة في أشياء أخرى لأن العاجز اذا رأى نفسه مأخوذا منه شيء دون نظير حاول جاهدا أن يجد في نفسه ملكة ينميها حتى يعوض النقص الذي فات . .

وكثير من العباقرة كانوا أصحاب عجز في بعض الأجهزة . .

اذن فالحق سبمهامه وتعالى حين سلب شيئا أعطى شيئا ، لأن الله لم يتخذ ولدا ، وما دام لم يتخذ ولدا فجميع الخلق بالنسبة له سواء ، يعطيهم بمجموع متكافى ، ولذلك وضعنا نظرية قديمة وقلنا أن اللباقة لها درجة ، واللدقة في الحساب لها درجة ، وللذكاء درجة ، ولنجابة الأيلاد درجة . . وهكذا لكل شيء درجة . .

فاذا أحصينا المجموع وجدنا أن مجموع كل انسان مساو لمجموع غيره من الناس . . ولكن التفاضل يكون بالتقوى . .

لكن الإنسان حين ينظر الى تميزه يقتصر على ذلك ويغفل النظر الى تميز غيره . . فلو أنك رايت نفسك نظيفًا حسن الهندام ورأيت انسانا آخر غير ذلك فينبغي \_ اذا كنت عاقلا عقلا ايأنيا \_ أن تسأل، مصلك عن الميزة التي يتميز بها هذا الذي دونك في الزي والهندام ، بحيث يعوض ما أنت فيه من ميزة . . اذن . . لا تحقره لأنه ناقص في هذا الشيء . . بل حقر نفسك لأنك أباقص فيها يقابل الزائد فيه . . ولذلك يقول الحق :

﴿لا يَسْخَرُ قُومُ مَنْ قُومُ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مَنْهِم﴾ . ( الحجرات ١١ )

انك ان جمعت درجاتك ودرجاته فستجد أنه أحسن منك في بعض الأشياء فكل واحد أخذ حقه بالميزان . .

نصيب المجنون :

سئلت مرة : ماذا أخذ المجنون من الدنيا ؟ . . المجنون الذي خلقه الله انسانا ، والانسان مكرم بعقله . . فهل سلب العقل نزع لقيمة التكريم ؟ . .

قلت له : ماذا يريد العقلاء الأقوياء في كل أجهزة جسمهم ؟.. ماذا يريدون في هذه الحاة الدنيا ؟..

هم يريدون أن تكون لهم الكلمة ، يريدون اذا قالوا قولا أن لا يرد لهم القول . . يريدون أن يتصرفوا بارادتهم دون أن يلومهم أحد على شيء . .

قلت له : وكذلك أعطي المجنون . . انه يضربك وتضحك له ، فلا تسأله عن فعله ولا يسأله الله يوم القيامة عن فعله . . فهات انسانا أخدا هذا من ألدنيا . . ان الغاية التي يسعى اليها الانسان نالها المجنون . . ولذلك تجد العجب ، فيينا نسميه بجنونا في حركة الحياة . . اذا به يجعله الله في لحظة من لحظات حياته بقوة عقلك في كل حياتك . . فكف ذلك ؟!! . .

الانسان منا قد يعرف الحقائق الا أن عقله يستر عن النطق بها ، أما المجنون فيقول كلمة الحق ولا يبالي . . يقول الكلمة التي لا تستطيع أنت أبها العاقل أن تنطق بها . .

وهذا يقودنا الى معنى كلمة ؛ عقل ، لماذا أسموه ؛ عقل ، ؟ . . عقل أي هناك أشياء يعقلك عنها . . لا يجملك تنفوه بها . . أما المجنون فلا يبالي . .

اذن المجنون في لحظة من لحظات جنونه أخذ ما لم تستطع أن تأخذه أنت من كل لحظات عقلك في الحياة . .

المساواة في الرزق:

ان الحق سبحانه وتعالى حنيا ينثر رزقه في حميع جهات الحياة على خلقه . . اهلموا أن الرزق متساو . . ولكن الله لا يريد اناسا مكروبن . . . بمعنى أن تنساوى وتتطابق الصفات بين الناس فتنتفي حاجاتهم بعضهم لمعض . . فان الله يريد أن يربط الرجود بعضه ببعض ربطا نفعيا . . فتكون أنت مضطرا إلى واكون أنا مصطرا لك . . ولا يتأتى ذلك الا اذا اختلفنا في مواهب الحياة . .

احترام قدر الله:

الذين يأخذ الله منهم بعض المزايا ويعطيهم معض مظاهر العجز لو نطنوا الى حقيقة ذلك لاحترموا قدر الله فيهم ، فلا يتأبون على القدر . . ويأتي مثلا رجل أواد الله أن يكون أعمى البصر وان كان قد أمده ببصيرة . وبعد ذلك بحاول أن يظهر نفسه وكأنه ليس كفيفا فيلس نظارة . . وآخر قصير القامة يلبس حداء ذا كعب عالى ويصع على رأسه طربوشا طويلا لكي يبدو أطول نا هو عليه فيصح مسحا . ودلك لأنه أبر مجترم قدر الله فيه ، لكنه لو احترم قدر الله فيه لكان قدر الله هيه له خير . .

يقول تعالى: ﴿يَخَادعونَ اللهِ والذين آمنوا وما يُخدعون الا أنفسهم وما يشعرون﴾.

( البقرة ٩ )

وهو القائل جل شانه :

﴿قُلَ هَلَ نَشِكُمُ بِالْأَحْسِرِينَ أَعْمَالًا ، الذَّينَ ضَلَّ سَعِيهِمْ فِي الحِياةِ الدُّنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاكم.

(الكهف ١٠٣ ـ ١٠٤)

فكيف يسعى الانسان بعد ذلك الى أن يكسب مالا دون أن يؤدي ما يقابله من عمل فيقتنص القروش - كها يقولون - من هبوب الربح بأن يضحك على هذا أو ذاك . . أو يضحك على الدولة ، فلا يذهب الى عمله ويكلف زميلا له بالتوقيع في دفاتر الحضور بدلا منه . . وهذا كفر بأن لك ربا رقيبا عليك ، فليس صحيحا أن الرقابة تقتصر على من بمسك مدفتر الحضور والانصراف . .

ولتذكر هنا أن الرزق لا يتمثل فقط في الأموال التي تكدبها . . فهناك رزق السلب وهو المهم في الحياة . . فالكثير من الناس يعيشون في أمن واطمئنان واستقامة ويربون أبناءهم تربية طيبة بما يدهش الفريق الأخر من الناس الذين يتساءلون . . كيف يستطيع هؤلاء الحياة بهذه الكيفية ؟ .

وتتمثل الاجابة في بند رزق السلب\_ في حالة عدم وفرة رزق الايجاب\_ لأن هناك بنودا أخوى عند الله . .

اذن .. وبهذا المنطق .. تكون الزكاة غاء . . اذ يسلب الله عن المزكي المصارف .. نكان المال قد زاد بهذه الطريقة .

فاذا كنت تملك ماثة أصبحت بألزكاة ٩٧ لكن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك وسلب عنك مصرفا يأخذ خمسين ، فكان مالك أصبح ماثة وخمسين . . وهذا يعني إنك زدت في الحقيقة . . هذا من ناحية المزكي . .

# الزكاة تطهير ونماء :

ماذا عن أثر الزكاة بالنسبة للمزكى عليه . . وكيف تكون تطهيرا له ونماء ؟ . . \_ هي تطهير له . . لأن المزكى عليه وهو ضعيف ينظر الى واحد أقوى منه بما قد يجوك في نفسه قوى الغيرة والحقد والكراهية والغن .

لكنه حين يرى انسانا أنعم الله عليه ثم مد يد المعونة اليه بما أنعم , . يقول : النعمة عند هذا الانسان نفعتني ، وبهذا يطهر قلبه من الغل والحقد على هذه النعمة . .

\_ وهي أيضًا تماه له . . لأن المعطي حين يعطيه ما لا تمطيه حركته في الحياة بهذا المال . . وكذلك ثدله على أنه في مجتمع انهائي متكافىء ، وأنه لا يستقبل أحداث الحياة وحده ، وأنه اذا عضته نائبة فاخوانه المؤمنون جميعًا من حوله . . اذن . . فهو لا يبالي بأحداث الحياة ما دام هناك أماس تربطهم به أحرة اتنانية , والخير عندهم متعد اليه . . فيتم بذلك الياء لرحولته . والياء لمديه ، والناه لشخصيته .

أما ان انقبض الناس عنه فسيرى أنه يواجه الحياة وحده ، هو أعرل . . فلا بمحمى له النهاء المشار اليه . . ولا النهاء في امله في الحياه . . . الزكاة والحافز . . أو التأمين على الحياة :

حين يذوق المزكى عليه حلاوة العطاء من المزكى يحلو في نفسه دلك ميحب أن يكون هو أيضا مثل ذلك المزكي ويأمل أن يقوم بدوره . . فيشنغل في الحياة وبضرب فبها لبذوق هو أيضا ويذيق غيره هذه الحلاوة . .

اذن فالزكاة انما شرعها الله تطهيرا وغاء . . وان بدت في ظاهرها مفصا مفياسك . . لكن مقاييس الله فوق ذلك كله . . فاذا تحوك الانسان وفي باله أنه بتحوك لنمسه ولكل ضعيف ضمن أنه ان ضعف في متغيرات الحياة . فسيجد اناسا بتحوك لانفسهم وله أيضا . . وذلك هو التأمين عل الحياة . . حين يؤمن الانسان على ما يحيفه من حياته . . تعب المقلب وتعب الجوارح :

حينيا شرع الحق سبحانه وتعالى المنهج الايماني ضمن للناس مقومات حياتهم في هذا المنهج . . وما دام قد ضمن لهم مقومات حياتهم في هذا المنهج . . يطالبهم بألا ينشغلوا بالرزق انشغال تعب قلوب . .

وهناك فرق بين أن يتعب بدنك وبين أن يتعب قلبك . والاخير هو المنهي عنه في أمر الرزق . .

فالرزق مطمور في الأرض فان كنت قويا ذهبت اليه لتجده وان كنت ضعيفا سيذهب اليه أخ مؤمن يتحرك حركة تسعه وحركة تسعك .

اذن فمنهج الله يضمن هذه المسألة '. . ولهذا لا ينهغي أن تنشغل انشغال القلب وتتعب تعبه . ان الكنب ما لا يفرق بين تعب البدن أو الجوارح وتعب القلب أو النفس .
 التوكل :

للمزمن قلب وجوارح . . وحبث تتعب جوارحه ينبغي أن يتوكل قلبه . .

الجوارح نعمل والفلوب ننوهل . . وتلك هي مسألة المؤمن . . أما من يتصور أن التوكل يعني الانصراف عن العمل ويدعي أن الله يرزقنا كما يرزق الطير . نقول له . . ان الطبر ليسب مخلفة بان تزرع وعملها هو أن تنال رزقها وتمضى . .

ولهذا نقول لمن أراد أن متحرفي باليقين والتقوى ويجعل من التوكل حرفة . . نقول له : ستحضر لك مائدة شهمة ونضع الطعام على المائدة فأرنا كيف تتوكل ـ بجفهومك ـ ولا تمد يدك الى الطعام فهل نففر اللقمة وحدها الى فمك !!؟. .

اذن هذا الشحص كداب التوكل..

ان البوكل هو أن نعب بديك ويرتاح قلبك . .

\* \* \*

## الجوع والخوف :

في الدنيا أشياء اسمها المخوفين . . المتعين . . المقلقين . . حيث الحوف من بطش السلطان والقلني على الرزق . . ولذلك قال تعالى :

﴿ فَلِيعِيدُوا رَبِ هَذَا البِيتَ الذِّي أَطْعَمُهُم مِن جَوْعٍ وَأَمْهُم مِن خُوفٍ ﴾ . ﴿ وَلِيسٌ ٤ ﴾ . ( قريش ٤ )

وهذان العاملان .. الجوع والحوف هما سر متاعب الدنيا كلها .. ولهذا .. يأمرنا الله أن نتركهها لأنه بصممها لها ، وأن تنصرف الى أعمالنا في الدنيا . ويقول في الحديث القدسي . لضبط ميزال المحتمع :

« لا تخافن من ذي سلطان ، ما دام سلطان باقبا ، وسلطاني لا ينفد أبدا » .

سبحانه . . يطمئن ابن ادم ألا يُغشى من صبق الروق فالحزال ملامه . . خزائمه لا تنفد أبدا . .

أثقل الأثقال:

كنت أحدث اخواننا عما قاله أحمد شوقي رحمة الله عليه في حفل تكويم السيد نصير بطل حمل الأثقال . . فبعد أن قال فيه :

> شيرف نصيسرا رفيع جبينيك حباليسا وتبلق مين أوطبانيك الإكبليسلا

> > وصل الى المعاني الدقيقة . . الى العطاء الألحي . .

فيقول شوقى في قصيدته مخاطبا السيد نصير:

ـ أحملت انسانا عليك ثقيلا

ـ أحملت دينا في حياتك مرة

ـ أحملت يوما في الضلوع غليلا

. أحملت طغيسان اللئيسم إذا اغتسى

أو نسال مسن جساه الحسيساة قسليسلا

۔ أحمات ظلما من قبريب خبادر أو كباشيع بالأمس كبان خبليبلا

ـ أحملت منسا في السنهسار مكسررا

والسليسل من مسمد السيسك قسليسلا

ـ أحملت في النادي الغبي اذا التقي

### من منادحيت الحنمند والتسبيجيلا

فيُدون الشخص عمي اللسان بنادي بفصيح العرب ، ويكون بخيلا ويقال له يا حاتم . .

كل هغ لاء الدبن حددهم أحمد شوقي وكل هذه الصور تبرز أثقال الحياة مقارنة بأثقال الحديد . .

> تىلك الحبياة وهنده أثنقبالها وزن الجنديند بهنا فنصاد ضئيبلا

اذن فالمتاعب الحقيقية هي متاعب القلب وشغل المخ « فها الحمل الا ما وعاه الصدر » . وهذا هو ما يريد الله أن يمنمنا عنه ، أما تعب الجوارح والعضلات فهو مطلوب . . بل إن الله يغفر للرجل اذا بات كلا من عمله . .

\* \* \*

# مراحل اليقين وتجديد الولاء الإيماني

لن الكلمة ؟!:

تتجلى عظمة الابحان في أنك لا تسلم لى زمامك ولا أسلم لك زمامي ، وإنما أنا وأنت نسلم زمامنا لله . . فلا يكون هناك طغيان لواحد منا على غيره في الأرص وتبغى الكلمة لله . . فلماذا يحوص البعض على أن يستذلوا الناس باسلامهم لمناهجهم !! وادا كانوا يريدون الخير حقا فها الغضاضة في أن نسلم جميعا وجوهنا لمن هو أعلى منا . . فله سبحانه وتعالى . .

مفهوم العلياء:

الى جوار اسم الاسلام ووصفه اللذين انخذهما شكلا وميزة لأمة محمد يهيج . فقد اتصف الاسلام بصفة أخرى ، وهي أن كل أمة محمد يهيج امتداد لرسالة محمد يهيج ، طالما لم يعد هناك أسباء ولذلك عدة اعتبارات . أولها أن المنهج محفوظ والمطلوب فقط هو البلاغ للمنهج . ويظن البعض أن العلماء الذين بحملون المنهج للناس هم فقط العلماء المعممون والذين تعلموا في الأزهر الشريف وتعاطوا صناعة الدعوة . . وهذا غير صحيح . . لأن كل من علم حكها من أحكام الله فهو عالم به ولذلك قبل ه نضر الله وجه امرىء سمع مقالة فوعاها وأداها الى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع » . .

التشريع الكامل:

قد نتعرض لأشياء لا تخطر على قلب الذين شغلوا أنفسهم بالتشريع لمصالح الناس . .

الجزار الذي ينفخ الذبيحة لكي بسلخها ، يحرم عليه الاسلام أن ينفخها بفمه - ويحتم عليه أن يستمير عنفاخ حت لا يدخل النفس - بفتح الفاء - في الذبيحة . فمن ذان منا يعرف أن هذا النفس يخرح عملا بثاني أوكسيد الكربون وبأشياء ضارة أخرى من الجسم ؟ لم يكن أحد يعرف ذلك . .

صورة العربي عن العجم . أن تشابع من تشريعات البشريقضي بأن الخبازعليه إن يضع الناما على فمه وأمعه شحافه أن معطس في العجين .

همن الدى عال ال الدبى بسعرص لمثل هذه الجزئيات ثم بقول لك بمقتضى الولاية الإيمانية في أي أمة اسلامة ، إن من حن المحدوف الدي حرمه الله نعمة البصر أن يعين له ولى الأمر في المسلمين فائدا مبصرا بكون رزقه على بيت المال .

فأي تشريع هذا ؟!!..

اى تشريع هدا الذي يصمن كل حركة الحياة؟!

من الذي قال إن المحتسب الذي يراقب تنفيذ الناس لمنهج الله يمنع الحلاق من ممارسة عمله في البوم الذي بأخل فيه مصلا إن مهنته تقتضي أن يكون نفسه في أنف زيونه ؟!

ان قائل هذا الكلام لا بدأن يكون قوله تشريعا عاليا . ومع ذلك يتهمون شرع الله بأنه ناقمي . مقول شم عندثد . لا . ان النفص في ايمانكم أنتم . . انكم لم تستطيعوا حمل انفسكم على منهج الله ، محاولتم أن يكون الله على دينكم لأنكم لم تستطيعوا أن تكونوا على دين الله . .

وما دامت حركة الحياة منطمة هذا التنظيم الاسلامي فأي خلل في الوجود وأي قبح فيه يجب على وني الامر أن يبحث عن سببه وسيجد أن شيئا من منهج الله لم يطبق . .

فعل سبيل المثال ادا ذهبت لشراء هاكهة من الفاكهي وكان صديقك وكانت الفاكهة غير جيدة انه في هده الحاله سبيصرك بحقيقة هذه الفاكهة وينصحك ألا تشتري منها وفي الوقت نفسه يسمى الى بيمها للا خرين . . وهذا العاكمي نقول له : ان قضية الايمان غتلة عندل . . لامك لا تحب لأحيك ما تحبه لنفسك ، فقد صنعت لنفسك ميزانا دون ميزان الله . . .

في حالة أخرى نجد أننا قبحنا الوجود وقبحنا نعم الله .. فنقطف العنب قبل نضجه للمحق بأسمار السوق العالمية في فترة ما .. وفي هذا سخط على النعمة .. لأن الله يويد أن يمتم أفواهنا .. يقول تعالى :

﴿انظروا الى ثمره اذا أثمر ويتعه ﴿

ولا شك أن قطف الثمار قبل نضحها ما ثر على شكاها مداهه تدخيما المعس يسخط على نعمة الله . . ومنشأ هذا السخط هو استعجال بعيمه عله ، والحبهود هو المادم في ذلك ، فلو تركوا عند الفائهي ما لم يتضيح ولم بشيروه لد بي المانهي وبدي الخاس الذي يجني الثمر في غير أوانه . . وليت الناس خسبود التعرف على الله الاسلام بين العلم والتطبيق :

ثمة لفتة يجب أن نتبه اليها وهي أن نحمل امانه الاسلام دهله وسعي الاسلام كتطبيق ، فهناك أمران هما تحقيق الاسلام وتطبيق الاسلام ، فهت أنه مسا بفوم أبعدونا عن تطبيق الاسلام كمنهج سلوكي للبشر فماذا يكون موقفها ؟ . .

موقفنا على الأقل يجب أن نكون أمة تبغي تحقيق الاسلام أى تحمل الاسلام كعلم الى أن يأذن الله لحلقه برجل يحمل مبادرة سماوية فيرى العلم والنحفيق موحودين فيطبق الاسلام . .

أما ان نرى أنفسنا بعيدين عن تحقيق الاسلام فنتركه . . فهذا هو الحطأ . . مطلوب منا أن نبقي على ضوء الشمعة الباقية وأن نحافظ عليها حق لا تنطفىء . . فلعل واحدا يأي فيأخذ من هذه الشمعة قبسا يعمل منه حريقا . .

اذن . . أمة مصر ان لم تكن قد حقفت الاسلام منهجا وسلوكا فهي مطالبة بنعمة الله عليها أن تحافظ على الاسلام تحقيقا حتى تحفظ دين الله للدنيا . . وحتى يأذن الله لمن شاء أن يجري الحير على يديه ليطبق منهج الله . .

اياكم أن تقولوا . . وما علمنا بعلم الاسلام ؟ إ . .

دعوا الاسلام محققا وان لم يكن مطبقا ، وبعد ذلك طبق الاسلام فيها ولايتك فيه على نفسك . .

متى يسقط الحاكم بغير كتاب الله:

ان كل واحد فينا اذا طبق الاسلام فيها ولايته على نفسه لسقط الحاكمون بغير

الاسلام وحدهم . . ولو أن الحكام يعلمون أن الناس يجبون منهج الله لانهم يرونهم يطبقونه في نفوسهم ، لتقربوا الى شعوبهم بتطبيق منهج الله . .

ان الحكام . في الوقت الحاضر . يتحسسون ما يرضي الشعوب ، فاذا علموا أن الشعب يطبق منهج الله فيها ولايته فيه على نفسه لعلم الحاكم عندئذ أن هذا الشعب عشق منهج الله . . فيتقرب الحاكم الى شعبه بتعليب منهج الله لأن الشعب طبق منهج الله فيها ليس للحكومة فيه دخل . .

اذن فمهمتنا ذات شقين:

أولاً . أن نسعى ونلح ونجاهد في أن نطبق الاسلام . .

ثانيا ـ اذا لم يتحقق التطبيق فعلينا أن نحقق الاسلام ونصفيه علمها . . علما يجلي عقيدة الاسلام تجلية صافية ، وببين حقيقة القرآن وببين أن الله كنز في القرآن كنوزا سيفضي الزمن أسرارها حين يأتي ميلادها . . ويتحقق أن ذلك ليس من كلام البشر لأنه تعرض الأشياء لم تخفر على قلوب البشر أيام تنزيل القرآن . .

فعلمنا الآن يجب أن نعد له بأن نجلي الاسلام عقيدة ، ونجلي الإسلام عبادة . مراحل اليقين :

العقيدة هي الايمان . . والايمان هو اطمئنان القلب الى قضية ما . . بحيث لا تطفو الى المشاهدة هي الايمان . . ان الله موجود . . الله قوي . . الله قادر . . الله خالق . . وهذه هي قضايا عقدية لا تطفو مرة أخرى لتناقش من جديد . . والله على العقل للمناقشة فلا يكون هذا ايمانا واغا نكون بصدد مشروع ايمان . .

وهناك فرق بين أن نؤمن بالأشياء . غلة وبين أن نؤمن بها متصورة ."

فالمطلوب منك أن تتعقل الأشياء لأن التعقل يعطي الايمان . . والايمان لا يكون بالمحسوس أبدا . .

الايمان يكون بأمر غيبي ، ويتطلب توفر اليقين . . لكن اليقين له مراحل :

- اليقين يكون عليا مرة . . ونسميه علم يقين . .
- ـ ومرة أخرى نسميه عين يقين حين ينتقل الى شيء ما.
- .. ومرة ثالثة : لا يكون عين يقين لكنه يصبح حقيقة يقين . .
- أى أن اليقين الايماني بمر بثلاث مراحل: علم وعينا وحقيقة.

ولتفسير ذلك نضرب مثلا: - ان كنت أنا قد سافرت الى أندونيسيا ثم عدت الى طلابي وقلت لهم هبوا أنني قلت لكم انني رأيت فاكهة في أندونيسيا حجمها في حجم البطيخ ولونها لون البرتقال، وطعمها طعم الموز، ورائحتها رائحة التفاح . . فياعتباري أستاذا لهم فسيصدقونني وعندثل بقال انني نقلت لهم صورة علمية . . حيث يصبح عندهم علم يقين على مقدار توثيق كلامي .

ثم ندخل مرحلة أخرى . . اذا أحضرت للطلاب نفس الفاكهة ووضعتها أمامهم . . في هذه الحالة نتقل من علم اليقين الى عين اليقين . . ثم مرحلة ثالثة : اذا أحضرت سكينا وشققتها وأعطيت لكل طالب قطعة . . نصبح هنا في مرحلة و حقيقة يقين ، بالنسبة للطلاب . . أي أن حقيقة اليقين هي أعل مستوى في اليقين . ولهذا عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة قال : كيف أصبحت قال : أصبحت بالله مؤمنا . حقا .

فنبهه الرسول الكريم الى للمجازفة بكلمية وحقا ، فباعتباري أستاذا لهم فسيصدقونني وعندئذ يقال إنني نقلت لهم، وسأله عن حقيقة ايمانه .

فقال حديفة:

« عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها . وكأن أنظر الى أهل الجنة في الجنة يتعمون والى أهل النار في النار يعلبون » .

والملاحظ أنالذهب شأنه شأن الفضة . . وان المسائل الغيبية رآها حذيفة وكأنبا حقيقة . . لهذا قال له النبي : حرفت فالزم . .

اذن هذه حقيقة . .

والحق سبحانه وتعالى حين أراد أن يعطي لنا هذه المراحل اليقينية قال في محكم آيته :

﴿ أَلَمَاكُمُ التَّكَاثُرُ ، حتى زرتم المقابر ، كلا سوف تعلمون ، ثم كلا سوف تعلمون ، ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين ، ثم لترون الجحيم ، ثم لتروبها عين اليقين ، ثم لتسألن يومئذ عن النميم ﴾

( سورة التكاثر )

فجاء ﴿علم اليقين﴾ أولا ثم انتقلت الايات الى ﴿عين اليقين﴾ وفي هذه السورة اقتصر الأمر على هايت المرحلتين . علم اليقين ، وعين اليقين ولكن في سورة أخرى تتضح ، حقيقة البقين ، بقول تعالى :

وفلا أقسم بمواقع النجوم ، وانه لقسم لو تعلمون عظيم ، انه لقرآن كريم ، في كتاب مكتون ، لا يمسه الا المطهرون ، تنزيل من رب العالمين ﴾ . ( الواقعة ٧٥ ـ ٨٠)

ثم يغول تعالى:

وونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ، فلولا إن كتم غير مدينين ، ترجعونها ان كتم صادتين ، فاما ان كان من المقريين ، فروح وريجان وجنة نعيم ، وأما ان كان من أصحاب اليمين ، واما ان كان من المكذيين ان كان من أصحاب اليمين ، واما ان كان من المكذيين الفالين ، فنزل من حميم ، وتصلية جحيم ، ان هذا لهو حق اليقين ﴾ . الفالين ، فنزل من حميم ، وتصلية جحيم ، ان هذا لهو حق اليقين ﴾ . (الواقعة ٨٥ - ٩٥)

وهما لا عمل للحدل ﴿ إِنْ هَذَا هُو حَقَّ الْبَقِينَ ﴾ . . وعندلذ قد تتسامل لماذا ذكر الله سبحانه ونعالى ﴿ حَقَ الْبَقِينَ ﴾ في مسألة الكفار ولم يقلها في مسألة إهل الجنة ؟ . . فمعول أن السبب أن أهل الحمد الما معن مكتفون من الله بعلم اليقين أما الكفار فهم الذين يتشككون الى إن يأتي لهم حق اليقين ويصطلوها ـ أي النار .

\* \* \*

# اليقين بالموت :

لم يجعل الله للموت سببا محددا ولم يجعل له شكلا محددا ليكون الانسان دائيا على استعداد أن يلقى الله في أية لحظة ، فهل ذلك مرتب عند الناس في حركتهم على اليقين بالموت ؟ . .

هم متيقنون ولكنه يقين أشبه بالشك ، ولذلك بجب أن يتذكروا دائيا ذلك المنطق ، فيعطي الله الموت في الحياة صورا متعددة ، فنجد جنينا بجهض ، ونجد جنينا بجهض في مختلف أعمار جنينيته ، فهذا ابن يوم وذلك ابن يومين . . الى أخره ، ونجد طفلا ونجد فتى ونجد يافعا ونجد مريضا يصبح ونجد سليها يجتضر كل ذلك لماذا ؟..

حتى يبرز الله قضية اليقين بالموت ابرازا يظل في بؤرة الشعور . الايمان بالله :

في شأن مطلق اليقين بقضية ما لا يكفي أن تحمل نفسك على هذه القضية الا اذا واليت نفسك تذكير نفسك بالقضية ، والا تجملها تذهب الى حاشية شعورك البعيدة ويكون المطلوب : أن تظل القضية في بؤرة شعورك دائم التنصرف على مقتضاها .

كذلك الايمان بالله .. فالايمان بالله يقين بأنه موجود .. ويقين بأن له الكمالات المطلقة ولكن قد توقن ذلك ، ولكن لا تعمل على مقتضاه .. وأنت لا تعمل على مقتضاه لانك تغفل هذه المسألة وتصير في حاشية شعورك .. فاذا جلست لتتذكر انتهيت اليها . تحديد الولاء الايمان :

يريد الله أن يديم على الانسان قضيته . . قضية الايمان به استدامة لا يغفل الانسان عنها أبدا حتى تكون حركته في الحياة موافقة لمنهج الله الذي أنزله . .

كيف يتحقق ذلك ؟...

لا يكفي أن تؤمن مل لا مد أن تجدد ولاءك الايمان دائيا فاله يناجيك كل يوم خسر مرات ليذكرك نفوله و الله أكبر و ليذكرك أن الايمان به أولى من كل حركة تشغلك عنه في الوجود .. وحص تفول الله أكبر .. معى ذلك أن أي شيء لا يشغلك عن هذا الإله .. لان الله هم واهب حرصك وعدك والحادة التي تتفاعل ممها .. فلا تقل شغلني كذا .. لان إلله أكبر من كل ما بشغلك عنه ..

لأن الذي شغلك عنه من عطائه ، فكيف يشغلك عطاؤه عنه . . هل أنت تريد يقط أن تكون مع العمة ؟! . .

ان الله يريدك أن تكون مع النعمة ولكن . . اذا دعاك المنعم تركت النعمة وذهبت البه . .

ذلك هو حلال اليفم الأيمان فشرع الله لك الولاء الأيمان بالصلاة تدعى اليها كل يوم خس مرات .

واذا نظرت الى دلك الولاء الايماني . . لم يتركه لك الله تشريعا لتتفكر أنت وتذهب اليه كل يوم حمس مرات ولكن حمل لك شعارا ينادي ليذكرك . . د الله أكبر . . . معنى الله أكبر :

ان و الله أكبر و نعني أن كل شيء يشغلك عن الله هو أكبر منه فاذا ما ذهبت اليه وهو داعيك . . وهو رمك , . داعيك لا لتأخذ اليه شيئا من نعمته عليك لترده اليه ، فأنت لا تدخل عليه سهدية مثلا . . وانما دعاك ربك لتأخذ أنت منه الهداية والهدية . .

اذن فهو بجب لصمعته أن ترتقي ولذلك يجدد لقاءه بها فيأمر تكليفا أن تذهب اليه والى دعوته كل يوم حمس مرات ...

#### دعوة مفتوحة :

أروني مسبطرا على حماعة بأمرهم ويكلفهم أن يذهبوا اليه كل يوم ولو مرة <sub>و</sub> واحدة 11!.

ان الانسان قد تمر حبانه كلها ولا بحظى بلقاء من يحكمه مرة واحدة ، وإذا عن له ما

يريده يطلب ويكثر ويلح ويطرق الأبواب حتى يلقاه ، واذا ما سمح له أن يلقاه ماذا يكون الموقف؟ . . يحدد هو الزمان ويحدد هو المكان والمدة . . وجدد موضوع الحديث . . هذا ان قبل . .

فكان ربك المستغني عنك يقول لك أنا أدعوك الى رحابي كل يوم خمس مرات ، وأنا لا اقتصر في لقائك على خمس مرات ، فان أردت أن تلقاني كل لحظة فمرحبا ، فأنا لا أمل حتى تملوا ، وان أردت أن تديم معك وقتي كله فأنا لا أمل حتى تمل أنت .

ولذلك يجد المقربون الى الله أنهم بغريضة الصلاة عليهم أعزهم الله وجعلهم في رحاب حضرته ليديم عليهم عطاءه . . وهذا قد نرى الرجل المقرب الى الله يقول ، وهو يدرك هذه المسألة التي ربما تمر على كثير منا دون فكر ودون وعي . . يقول الرجل المقرب الى الله :

حسبب تنفسني عنزا بنأني عبيد يسحستنفي بي ببلا منواعبيد رب هنو في قندسه الأعنز ولنكنن أننا ألنقباه منتى وأينن أحسب

ومن العجيب في أمر الله مع خلقه أن يترك الله الأعلى انهاء المقابلة للعبد . . بينها جرت عادة العظماء أن ينهوا هم المقابلة بوقوفهم ، ومعنى وقوفهم انتهاء المقابلة . . ولكن الله يظل معك الى أن تنهي أنت معه المقابلة . . عطاء الله وهداياه :

أي عظمة تجعل الانسان يفخر بأن خالقه المستغني عنه يدعوه الى رحابه كل يوم ، واذا ما دعا داع الى بيته ـ والله المثل الأعلى ـ يعطي الداعي المدعو من التحف والافضال والاكرام ما يناسب منزلته ، فهدا يعطى قهوة وذلك يعطى شاياً وآخر يعطى فاكهة . . كل يعطى على حسب قدره . .

اذن قائت اذا دعيت الى حضرة الله كل يوم خمس مرات فلله ألطاف وتحية يحييك بها في بيته ، وما دامت النحية على أقدار الداعي والمحيي ، فانظر الى هديتك على قدر ربك . . فماذا يعطبك . . يعطبك العطاء الخفي لأن كل معط يعطي على قدر ذاته وصفائه . .

انت تدهب الى الطبيب فعطيك أمرا ماديا ودواء ماديا لأن الطبيب مادي . .

وتذهب الصمعة الى صامعها في مصنعه فيجه سلكا دقيقا معطوعا أوسسمارا صغيرا مفقودا قد عطل الآلة فصبائته أن يضع هذا المسمار ، وهو هنا أعطي أمرا ماديا . . لأنه مادي يعطى من جنس داته . . ولكن ربك غيبي فهو يعطيك من جنس ذاتيته وغبه فلا تقل ماذا أخذت لأن عطاءه غسي . . فهو الذي أعطاك الطاقة ، أعطاك الشحنة ، أعطاك الشحنة ، أعطاك الكون في حضرته . . الميتن . . وهذا كله معض من عطاء الله سبحانه وتعالى حين يناديك لتكون في حضرته . .

ان مثولك مين مدني الله حمس مرات كل يوم يديم ولامك للحق وان حضورك الى بيته واعلان ولائك له خمس مرات كل يوم وما تباله من فيض كذا خارج البيت فأنت فاعله بالفرورة لأن في ذلك استدامة للولاء له . .

اذن فمشروعية معنى الاركان الاسلامية هو الأساس الذي ينبني عليه احترام كلمة العل ولا تفعل . .

\* \* \*

# فضل الجماعة

#### صلاة الجمعة والولاء الجماعي:

ان الله حين شرع أركان الاسلام الها شرعها ليديم ذكر الإنسان للاله الواحد ويديم ذكره لصدق الرسول المبلغ عن الله ويديم ولاءه له اعلاناً في كل يوم خمس مرات، ولكن الله لم يلزم في اللقاء إلزاما الا في صلاة الجمعة . . فقال تعالى :

﴿ يَا أَيِّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اذَا نُردِي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ﴿

#### (الجمعة ٩)

لأن الله لا يريد استدامة الولاء الفردي فقط ، وانما يريد استدامة الولاء الجماعي لأن الله لا يريد استدامة الولاء الفردي قد أعلنه وحدي ولكن الولاء الجماعي اعلان مني بالعبودية لله أمام بقية خلق الله . . فان الله يقول لنا . . أنا أريد منكم جميعا أن تعلنوا عبيديتكم لي لا من وراء بعضكم البعض ولكن باجتماعكم مما حتى الذا ما رأى الفرعيف ميذا الضعيف في مظهر الحياة الحارجية ماذا ما رأى القري في حركة الحياة الحارجية مساويا لله في سجوده لربه وخاضعا استقر في ذهنه أنه مساوله ، واستقر في ذهن الكبير أيضا أن غيره قد رآه في موقف الللة لربه ، فلا مظهر للتمالي في أي صورة . . للدلك يلزمنا الله أن نعلن العبودية جماعة كل أسبوع مرة ﴿إذا قودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله . . فكأن هذا اللقاء يذكرك بعظمة القادر .

فقد ينعقد في نفس الانسان الضعيف أنه صار ضعيفا ، وفي نفس القري ينعقد شعوره بأنه صار قويا . كيميء صلاة الجمعة فتلكر الاخير بأنه عبد . . حيث يذهب ويستوي مع الناس جميعا بحيث يراه الضعيف . فأنت اذا ما رأيت رئيسك وقد وقف باكيا لله . . بينها كنت نعبه هذا الرئيس فدنا في أي دف وأيته فيه . . وعندلذ تدرك أنه ضعيف مثلك وهنا المحمل السمائية

لماذا البيع دون الشراء ؟

الطر الى دفه الأداء الدان

طِقاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع∳.

بالطبع لا بدخد مع الا اداء حد شراء علمادا قال سبحانه وتعالى ﴿وَوَرُوا البِعِ﴾ واختار أحد ركني الصعمه وهو البيع درا الشراء لا .. السبب أن الباتع دائيا يفضل البيع لكن المشتري قد يشتري وهو خاره حيان أن الشراء قد لا يكون محمنا في كل لحظة فقد تجد المحل الذي تشتري الا معمنه أو عد عمواس على المحل كمبرر للتهرب من الشراء لعدم الرغبة فيه . لحال لا احد بحناها المدر؛ الله لا يبيع لأن البيع يؤدي مباشرة الى الدعاء ...

اذل ورد البيع دون الشراء لان على ماجر يحب أن بييع وليس كل مشتر يجب أن يشتري في أي ونت عدديت الابة استم الوان الصفقة . .

وقد تنساء ك ذاذا نحيبار المحرة والبيع في هذه الآية ؟.. لأن كل عمل من الأعمال له ميلاد رمي دادا طلبت من نفسد أن يبرك المذاكرة لن تتحقق الفعالية لأن حصيلة المذاكرة لا تطهر الآ في احر العام وادا كان المطلوب ترك الزراعة .. فالزراعة لا تظهر حصيلتها الآ في وقت الحصاد .. تكن الأمر بختلف في البيع فالبيع ربحه عاجل ومباشر إن الله مبيحانه وتعالى بأمر با أن نرك أمنع الأشباء وأقربها ثمرة وهو البيع وتتجه الى الصلاة .. لتكون جماعة ، ويتحفيل الاستشعار الولائي الجماعي وهذا هو الذي يكون المجتمع المسطرق .

فضل الجماعة

اتك اذا نظرت الى ترحبه الله لنا حين نقرأ فاتحة الكتاب:

﴿أَهُودُ بَاللَّهُ مِنَ السَّيْطَانَ الرَّجِيمِ ، بِسَمَ اللَّهُ الرَّحْنَ الرَّحْيَمِ ، الحَمَدُ للهُ رَبِّ العالمين ، الرّحن الرّحيم ، مالك يوم الدّين﴾ .

لأنك أنت الذي تقرأ مكان المفروض أن تقول واياك أعبد وإياك أستعين، .

ولكنك تقول معبرا عنك وعن غيرك ، وغيرك يقول عنه وعي غيره ، نردد جميعا ﴿إِيَاكُ نَعْبِدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِيْنُ﴾ . . . فلماذا ؟ . . .

أنت قد لا تطمئن الى قبو ل عملك عند الله . . لكن اذا وجد جمع كبرٍ لن يُخلو هذا الجمع من عابد مقبول عند الله . . فاذا أنت ضممت نفسك الى العابديں . . فقد بقبل الله تعالى الجماعة كلها وأنت بينهم . .

ومن هذا المتطلق نقول . . انك اذا رأيت انسانا مقبلا على منهج الله وأنت غافل عن هذا المنهج في بعض الاحايين فاياك أن تخسره لأنك في وقت من الأوقات ستحتاج الى الانفسام اليه . . لكي يقبل عملك معه . . فمن خيرك اذن أن يوجد أناس منقطمون لله بينهم وبين الله وفق . . لأنك حين تقول ﴿ اياك نعبه ﴾ فقد يعمك الخير . . ولهذا لا ينبغي أن يكون حظهم منك أن تسخر منهم وأن تلمزهم وأن تحتقرهم حتى لا تضيق على نفسك وقحرم نفسك أطواق النجاة في الحياة . .

فاذا رأيت رجلا متعبدا . . فلا تحتقره . . لأنه قد يقدم لك طوقا من اطواق النحء، حين تشترك معه في عمل ربما ان انفردت به لا يتحقق الفبول . .

اذن برسوخ هذا المفهوم وتطبيقه يتحقق في نفس الانسان الولاء الجماعي واستطراق العبودية ويتيح الانسان لنفسه أن يجد طوقا من أطواق النجاة .

ولنفترض حالة قيام مظاهرة ، والجماهير تكرر الهتاف . . ثم يكون القبض على بعض المتظاهرين . . سيقول كل من المقبوض عليهم : لست أنا الذي كان يهتف . . عتميا في ذلك بالجمهور . . فالجماعة هنا كانت في مصلحته . . ولهذا حين يرغم الله الناس على الحضور يوم الجمعة لصلاة الجماعة . . فهذا يكون لمصلحة الناس . الذكاة بالوقت :

ترى . . لماذا يتكاسل بعض الناس عن الصلاة ؟ هل لأن الصلاة تستغرق وقتا . . وأن وقت الصلاة يعطل حركة الانسان العملية في الحياة ؟ . .

اذا كان الأمر كذلك . . نقول . . من أي شيء تستمد قيمة الوقت ؟ . . هل لكي

تتحوك فيه . . وما قسمة الحرفة ؟ . . هل لنخون لك جدوى في الحياة فتكسب مالا ؟.

ان الحق مسجانه ومعالى اذا اطمأن الى أنك ضحيت بالوقت الذي تخسر فيه حركة تؤدي الى كسب المال . . فأسب أحسا اذا ما أخر دت وجئت بالمال يديم الله ابتلاء عبوديتك بإعتبار أن المال الدي حسبه من الحرفة بحب أن خصص بعضه لأخوانك الضعاف فيشرع إله الزكاة . . .

وحينها بقرأ المؤ من الفران عمد أمه مفول له اخرج الزكاة ان كان عندك مال وكذلك العل وتحرك لغرض الرداء ... وهناك فارق بين العبارتين : بين أن تؤدي الزكاة وأن تنفعل وتتحرك في الحياة مفصد الرداء ... بقول نعالي :

وقد أقلح المؤمنون ، الذين هم في صلابهم خاشمون ، والذين هم عن اللغو
 ميرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون

(المؤمنون ۱ ـ ٤)

قال تعالى ﴿ للزَّكَاةَ فَاهَلُونَ ﴾ ولم يفل ، مؤدون » لأن مؤدون تعني وجود المال عند الشخص وبالتالي بؤدي عنه ومه الزَّكاة ، أما ه فاعلون » فتعني غير ذلك المعنى . . اذ يرتبط معناها بحركتك في الحياة سبة الكسب لتعبول نفسك ومن تحب ومن لا يقدر على العمل فتعطيه من فضل الله .

اذن عملية و المعرو تكون في بالك عند الفعل قلا تكون حركتك من أجل نقع نقسك ومن تعول محسب لا بد من اصافة للصعيف الذي لا يقدر على العمل فيكون له في مالك نصيب .

اذن ﴿ هم للزكاة فاعلون ﴾ لأن غير المؤ من يفعل ويتحرك في الحياة لنفسه ولأهله . .

وهنا تطهر فائدة الديس ، فهو الدي يصعد حركتك ، يعرفك أنك ان لم تكن متدينا ستصنع لنفسك ولاهلك . أي أن العرق بين المتدين وغير المتدين أنه يصنع لنفسه ولاهله ولهن لا يقدر على الحركة . فيكون من أهداف حركته أن يفيض عنه شيء ينفقه في سبيل الله . , ولهذا تكون قضية الزكاة من ماله في مؤرة شعوره ساعة الحركة . فينظر في الكون على أنه ليس وحده فيه ، ففيه أناس كثيرون وبعضهم لا بعد، على العمل وقد جعلهم الله كذلك لا ضنا منه عليهم بالرزق ولكن تربيبا لفائده الدهرى في معس الانسان حين يرى وهو قادر على الفعل انسانا أخر غير قادر على الفعل . . وكلهم خلف الله . . عبدئذ تتحرك في نفسه الارجية . . فيقول : « وهبني أنا غير القادر » . .

اذن على القادر أن يتحرك حركتين حركة تسعه وتسع من يعول ، وحركة تسع من لا يتحرك ولو من باب الشكر لله الذي جعله قادرا ورفع عنه الضعف في تلك الحياة . . قضية القدرة والعجز :

ونصل الى أغيار الحياة . . ومعنى أغيار الحياة عدم ثبات المتحرك في الحركة . . حيث يصبح قوي اليوم ضعيفا في الغد . . وما دمت أعرف هذه الحقبقة فمن مصلحتي أن أعين الضعيف بحركتي . . حتى يمكن لمن هو أقوى مني فبيا بعد أن يعبنني فترة ضمغي .

ولهذا لم يجعل الله أناسا قادرين على الدوام أو يجعل أناسا عاجزين طوال العمر . . بل عمل قضية القدرة والعجز فجعلها قضية مستطرقة في الخلق جميعا حتى يظل الانسان وهو قادر مستشعراً أنه سيعجز ، وحين يستشعر أنه سيعجز يكون من مصلحته أن يتحرك المتحرك القادر حركتين : حركة تتسع له ولاهله وأخرى تتسع للضعيف .

\* \* \*

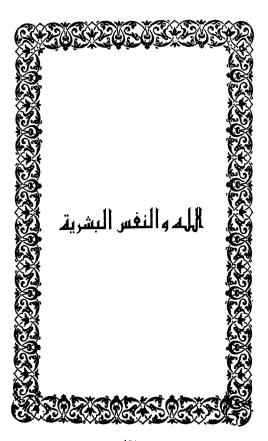

# الله والنفس البشرية

ان الانسان بعمل بالعالم الخارجي بواسطة الفطرة . نحس بها ولكننا لا نفهمها . فتحن حين نحب ونكره مهها حاولنا تفسير ذلك الاحساس لا نستطيع أن إيمل الى حقيقته . وعندما نولد نبدأ الفطرة عملها . قبل الحواس . .

يقول نفسيلة الشبح عمد مبول الشعراوي في حديثه ان الانسان في صلته بالعالم الحارجي بتمنع بما نسب الحاسم .. أه الحواس .. فأنت ككائن بشري حين تتصل بالعالم اللهي يجيط مك عامك نعسل به عن طريق حواس حددت بخمس هي : أن يسمع الانسان وبري ويشم ويلمس ، بعدوى .. هذه الحواس نفهم بواسطتها العالم الحارجي وفيز بواسطتها هذه العالم أ من منطقه العالم الحارجية وفيز بواسطتها هذه العالم .. وموع الطعام مثلا بعطيه لفظ الحلو .. ولفظ المر يوافقط المراجع دارجنا عن طريق هده الحواس .. وكن ماذا عن عالم ما هو داخل النفس المربعة .. وكيف يمكن أن يتم الانصال بين الانسان .. وما هو موجود في داخله .. هل الشمن البديبات .. ومعمى الماس لعط إلهام خاص .. وبعض الناس الفاظ أعيزي بتم عالسبة لما في داخل النفس البشرية لا يتم عن طريق الحواس الحسس الني نصل سا بالعالم الحارجي .. واغا يتم عن طريق أشياء أخرى .. وليق الحواس الحسس الني نصل سا بالعالم الحارجي .. واغا يتم عن طريق أشياء أخرى .. طريق الحواس الحسس الني نصل سا بالعالم الحارجي .. واغا يتم عن طريق أشياء أخرى .. ولفي الحواس الحسس الني نصل سا بالعالم الحارجي .. واغا يتم عن طريق أشياء أخرى .. ولفي الحواس الحسس الني نصل سا بالعالم الحارجي .. واغا يتم عن طريق أشياء أخرى .. ولفي الخواس الحسس الني نصل سا بالعالم الخارجي .. واغا يتم عن طريق أشياء أخرى غذا .. هذا الإحساس داخل الى آخر هذا ..

ولىشرح الموصوع مشيء من التعصيل . . نبدا أولا بالاشياء التي يصل اليها الانسان عن طويق حواسه التي توصله بالعالم الحارجي . . فهو يرى الوانا عتلفة . . ويسمع أصواتا غتلفة . . ويلمس أشباء بختلفة . وبندوق طعاما غتلفا . . ويشم دوائح غتلفة . . هذا هو اتصال الانسان بالعالم الحارجي أما اتصاله بما في داخله فيأتي مثلا عن طويق شعووه. بالجوع . . إننا لا نرى الجوع . . ولا نلمسه . . ولا نشمه . . ولا تتذوقه . . ولكننا نشعر به . . وما ينطبق على الجوع . . ينطبق على الأشياء الاخرى . . مثل الحب والكره مثلا . . الانسان يجب شخصا ما . . ويكره شخصا ما . . أو شيئا ما . . دون أن يكون لذلك سبب حسى معروف .

اذن فهناك أشياء في داخلنا .. تسمح لنا بأن نشعر شعورا معينا .. هذا الشعور نحص به ونعرفه تماما .. ولكننا لا نراه بحواسنا .. ان الانسان مهها قال في شرح أسباب الحب والكراهية لا يستطيع أن يصل الى الحاسة التي تسبب الحب .. أو التي تسبب الكراهية . . فهذه الحاسة لا تدخل ضمن الحواس الحس .. التي يتصل بها الانسان بالعالم الحارجي .. أو التي تحدد علاقة الانسان بالعالم المادي .. ومن هنا فان العلماء حريصون حينها يتحدثون عن الحواس أن يقولوا ان هذه الحواس هي التي توصل الانسان بالعالم الحارجي .. وان الانسان له ملكات وغرائز وشعور وإلهام .. وأشياء أخرى في داخله توصله بداخل النفس البشرية .. وتؤثر في هذه النفس ..

والذي لا يخفع للمنطق أن نبحاول أن ننكر أن في داخل الانسان أشياء كثيرة غير الحواس التي توصله بالعالم . . بينها ما الحواس التي توصله بالعالم . . بينها ما بداخله يترك بلا اتصال أو احساس معين بل الحقيقة أن الالهام أو الشعور والاحساس بما في داخل النفس البشرية يوجد قبل احساس هذه النفس بما حولها من العالم . . تلك سنة الحلق . . فالطفل الصغير مثلا يحس بالجوع والعطش . . ويعبر عنها بالبكاء قبل أن يستخدم حواسه في الاتصال بالعالم الخارجي . . وهو يحس بالحنان والدف . . يستطيع أن يستخدم حواسه في الاتصال بالعالم الخارجي . . وهو يحس بالحنان والدف . . والحب والكره . . والقسوة . . والرحمة . . كل هذه الأشياء توجد في داخل نفسه مع دقات الحياة الأولى . بينها الحواس قد تنتظر أسابيعاً أو شهورا قبل أن تستطيع أن تو دي مهمتها الحيار يكن أن يعبر عنه .

واذا درسنا هذه الحواس الداخلية . . نجد أن أقواها هو احساس الانسان بوجود الله . هذا الاحساس الذي قد يفتقر الى شيء من الدقة بالنسبة لعظمة الله وقدرته . . والكون . . ووجوده . . وكل شيء من هذا النوع . . ولكن هذا الاحساس يؤكد وجود قوة داخل الانسان تدفعه الى أن يشعر ويجس بوجود الخالق سبحانه وتعالى . .

# أحاسيس النفس:

ولكي إوضح هذه النقطة .. أحب أن أقول ان النفس البشرية التي يبها أحاسيس لا نستطيع أن تحللها بدفة .. ولا أن نصل البها لنعرف ما هي .. تحس أيضا هذه النفس احساسا يقينيا بوجود الله سبحانه وتعالى .. فاسم الله مثلا هو شيء لا تدركه الحواس الحسس . لأنه أكبر من قدرتها .. ولكن تدركه حاسة داخل الانسان .. حاسة غير مرتية .. ومن هنا فان كلمة الله هي فوق قدرة الحواس الخسس . تجد أن الأذن تفهمها عندما تسمعها .. ولا يمكن للأذن أن تفهم شيئا لا يوجد أهملا داخل النفس البشرية .. يحيث يكون التصور هنا ليس غريبا تماما .. على هذه النفس .. بل هو معروف لها بشكل قد لا نفهمه نحن .. ولا نستطيع أن نحلله .. ولكنه معروف .. فعندما يذكر لنا أحد اسم الله .. قان الذي يقفز الى عقولنا هو وجود قوة خارقة .. هي التي أوجدت هذا العالم .. وان هذه القوة خارج نطاق المقل .. بل وخارج نطاق الحواس .. اذن .. المواس .. وخارج نطاق المقول .. هنا يأتي ما في داخل النفس .. وهو الالحام .. أو الشعمور .. ليقول لنا أن هذه القوة رضم أنها فوق مسترى المقل والحواس .. قانها موجودة الشعمور .. ليقول لنا أن هذه القوة رضم أنها فوق مسترى المقل والحواس .. قانها موجودة النفس .. والنفس قهم وغمس بوجودها ..

وفي العصر القديم بدأ الفلاسفة . . خصوصا فلاسفة اليونان بيحثون عيا وراء المائم . . عيا وراء هذا العائم المادي . . عن الحلق . . وعن القوة التي أوجدت هذا العائم . . الى أخر فلسفة اليونان القديمة . . عن ما وراء المادة . . من الذي قال لهم ان العائم . . الله شيئا وراء العائم المادي . . . يجب أن يدرس كيف عرفوا أن هناك شيئا خلاف المادة . . من الذي قال لهم ان الموامل الحدس لا تقول لنا شيئا عن المادة . . ونحن هنا لا نناقش فلسفة الوينان . . وسواء نجحت هذه الفلسفة أو غيرها . . أو فشلت . . موضوع لا يهمنا أي هذه الحلقة . . وأغا الأمر الذي يهمنا أنهم كانوا مدفوعين لينظروا الى ما وراء الطبيعة . . . وأنه كانت اشياء حواسية . . أي لا تخضع للحواس ليفعلوا ذلك . .

بل ان الانسان منذ فجر التاريخ . . منذ بداية خلقه . . وهو يبحث عها وراء

المادة . . يبحث عنه بطرقه المختلفة . . وهو أحيانا يتخذ سبيلا أو اخر لاظهار خضوعه أو عبوديته لهذه القوة التي هي وراء المادة ولكن المهم في هذا كله . . أن هناك شمورا داخليا في النفس البشرية . . يقول لها ان هناك شيئا وراء الطبيعة . . ان هناك قوة ما وراء هذا العالم . . وان هذه القوة . . هي قوة عظيمة وخارقة . . هناك شمور داخلي في كل نفس بشرية لوجود الله . . تلك القوة التي هي وراء هذا الكون . . هناك شيء داخل النفس البشرية يجعلها تدرك أو تفهم أن العالم المادي الذي تراء لا يمكن إلا أن تكون وراءه قوة خارقة قادرة منظمة قوية . .

ولكن هذا العالم المادي نفسه الذي نميش فيه .. لا يمكن أن ينجلت فيناً هذا الشعور .. لا يمكن أن ينجلت فيناً هذا الشعور .. لا يمكن أن يقول لنا اذا استخدمنا حواسنا فقط أن هناك قوة قادرة قاهرة خلف كل هذا . . اذن لا بد أن هناك قوة أخرى خلاف هذا العالم المادي همي التي وضعت فينا هذا التصور . . وهو أن هناك شيئا خلاف المادة يجب أن يتم البحث عنه . . ومن هنا بدأ البحث والفكر والاتجاه نحو هذه القوة . . ولو لم يكن هناك شعور في داخلنا . . واحساس قوي بوجود هذه القوة لما بحثنا . . ولما وجد كل هذا البحث عبر تاريخ البشرية .

على أن هناك ملاحظة أخرى أحب أن أسجلها . . هي أن الانسان حين يصل الى مرحلة التفكير في وجود الله . . أو المرحلة التي يعقل فيها أن هناك قوة خارقة وراء هذا الكون . . لا بد أن تكون قد مرت فترة من عمره . . فالانسان عادة لا يبدأ في التفكير في مثل هذه الأمور . . والتحدث عنها بعمق دون أن يكون قد تجاوز سن العشرين أو الثلاثين على الأقل . . ليكون لديه نضج العقل الكافي لمناقشة أمر عميق كهذا . . والسرة أل المذي يجب أن يطرح هنا . . هو بأي منطق عبد هؤلاء الناس الله . . قبل الوصول الى هذه السن . . وكيف تفهموا كل هذه الفلسفة التي تحتاج الى عقل ناضج . . وللى علم ودراسة وتأمل . . حتى يستطيعوا أن يصلوا الى أن هناك شيئا وراء المادة . . ولكننا نجد العقول البسيطة التي ثم تقرأ كتابا واحدا . . تعرف أن الله موجود . . وتعبده بفهم . . ونجد أولئك الذين لم يناقشوا هذا المرضوع على الاطلاق . . يعرفون وجود الله . . ويقومون بعبادته . . . بل ان أكثرهم يحس بانسجاء فطري غريب بأن الله سبحانه وتعالى . . ووجود الكون شيئان

لا بد منهها . . وأن وجودهما حقيقة داخل النفس . .

ان هذا الشيء نصبه . هذا الذي يوجد داخل النفس البشرية ليؤكد أن هناك شيئا وراه المادة . . وأن هناك شيئا وراه المادة . . وأن هناك فوه كدرى وراه هذا الكون . . دون أن تكون قد وصلت الى سن النفيج والدراسة والملسفه التي نؤهلها لماقشة هذا المرضوع . . هذا في نفسه دليل على وجود الله صبحانه وتعالى . فلفذ عدوه عن أيمان خلق في قلوبهم . . منذ اللحظة التي يولدون فيها . . وانطلاقا من هذا الأيمان عدما نضجوا . قادوا عقولهم الى التفكير . . وسواه سارت المفول في العظر السليم . . أو ضلت الطريق . . فالايمان بالله . والبحث عنه . . ووجود شيء فوق العالم المادي موجود في النفس البشرية . . بالفطرة وليس بالعلم . . ولو وحد بالعلم لخان لا بد أن يبدأ عندما يبلغ الانسان سن النضيج في التفكير . . وجود المعلم عنده العنديز . . عجز العقل البشري عن الموسول الى مصات الله وقدراته . لتركت هذه القضية على أساس أنها فوق قدرة العقل . . فهي قضية عنارة . . واجهد . والبعد عنا الرعم من أبها فوق قدرة العقل . . فهي قضية عنارة . . واجهد . الناس أنسه وها المرافعة . . . واحد عاول أن يصل الى وجهة نظره حول هذا المؤضوع . . .

ومعيى هذا الحدل ندله الذي يمصي ولن ينتهي . . ومعنى البحث عن أدلة عن القرة الموجودة وراء العالم المادي مصاها أننا نعرف وجود الله بالفعلرة . . وأنه يوجد داخل الفسنا ما يؤكد أن الله مبحود والا لما أنهكت النفس البشرية قواها في هذا الجدل . . ولكا يماول المعلق البشرية تعرف فيه . . ولا يماول أن يصل الى أخثر من دلك

# رسالات السياء

ان الذين اتخذوا الها يعبدونه غير الله .. هم الذين وضعوا منهج العبادة حسب أهوائهم وأغراضهم .. ولكن رسالات السياء حمددت للانسان طريق العبادة والطاعة .. وفرق بين عقل يخضع الحالق لحكمه وأهوائه .. وبين اله تخضع له كل المقبل وتمجز أمامه ..

والايمان بالله قضية مثارة . . أجهد الناس أنفسهم فيها . . كل واحد يجاول أن يصل الى وجهة نظره حول هذا الموضوع . . ومعنى هذا الجدل كله الذي يحضي ولن ينتهي . . ومعنى الله الله يعنى الله عن أدلة عن القوة المرجودة وراه العالم المادي . . معناها أننا نعرف وجود الله بالفطرة . . وأنه يوجد داخل أنفسنا ما يؤكد أن الله موجود . . وألا لما أنهكت النفس المشرية قواها في هذا الجدل . . ولكان العقل البشري يعيش مطمئنا . . وسعيدا بالعلم المادى الذي خلق فيه .

ولكتنا اذا نظرنا الى أولئك الذين يعبدون المادة .. نجد أن نفوسهم في داخلها قلق رهيب . . رغم ما يحققونه من نجاح في العالم المادي فغي أمريكا والسويد مثلا . . أعل نسبة في الانتحار في العالم . . مع أن هذا يخالف المنطق والعقل . . فالذي يقوله المنطق . . نسبة في الانتحار في العالم . . مع أن هذا يخالف المنطق والعقل . . فالذي يقوله المنطق . . انه أذا كان العالم ماديا فقط . . وحصل هؤ لاء الناس على كل ما تستطيع المادة أن تبهم اياه . . لكانوا أسعد الناس نفسا . . ولكنهم بشهادة الاحصائيات هم من أشقى شعوب المالم نفسيا . . وأكثرها عرضة للجنون . . لماذا ؟ . . لأنه يوجد في داخل النفس البشرية شيء ما يؤ رقهم . . شيء ما لا يحقق لهم الانسجام بين هذه النفس والكون . . شيء ما يكول حياتهم التي نهيا كل أنواع الترف الى جميم نفسي . . ذلك الشيء هو عدم الايمان . . انه يورثهم أشياء كيشرة . . تحطم النفس تحطيا . . لمذا ؟ . . لأن الانسان هنا منسجم مع الكون بحواسه الخسس . . التي يتصل بها . . بهذا الكون المادي . . ولكنه

ليس منسجيا مع نفسه في فطرتها التي خلقت عليها في عبادة الله .. والايمان به .. ومن هنا فاقد رغم انسجامه مع الديبا .. شعى داخل نفسه .. لأن هناك شيئا داخل هذه النفس .. يؤرقه .. لا بعطيه الحياة الاست المطنئة .. ذلك الشيء هو الايمان .. بينها نبجد أن هناك نفسا سسسطه . لا تعطيها الدنيا كثيرا .. ولكنها تعيش في اطمئنان نبيب عزيب .. حياتها حلوة .. فلمها سعيد .. عيشتها مطمئنة .. يفعيه داخلها نور الايمان بالقد .. ولا يدحل البها طلام البأس والفلق .. تلك النفس رغم أنها غير منسجمة مع العالم المالم المادي في أنه لم معمله كل ما تطلب .. انما هي منسجمة مع داخلها بالايمان .. وهذا الاستجام بأحد مها كل الشقاء الذي يقود الى الجنون والانتحار .. ويدخل فيها العامانينة .. وعنحها الحياة السعيدة .

اذن فاسمعام المس مع العالم المادي .. قد يورقها شيئا من الحرمان . ولكن عدم انسجام المس مع داحلها .. عطمها تماما .. ويقضي عليها .. ولذلك كما قلت فان الايمان بالله من مع داحلها .. عطمها تماما .. ويقضي عليها .. والذلك كما قلت فان الايمان بالله من الوى ما سسمه الفطرة .. أو الالحماس الداخلي الذي يمم الانسان مسمحيا مع داحل نعسه .. مطمئنا في حياته .. وعدم الايمان يحلم الانسان نفسيا .. رغم ما تبعيط به من معهم مادي .. وهنا يكون الشمور القطري الذي يولد مع المشرية .. بأن الله موجود .. وأنه خالق كل شيء .. ومدبر كل شيء .. يكون المحساس هو أقوى احساس في داخل النفس وخارجها .. فلا يستطيع أن يعوضه الكون للمادي .. وكا يحمد للفس البشرية .. ولا تستطيع أن تعرضه الأحاسيس الإخرى . الله المنسلة المنسلة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله نصب الماد .. المناه التي تسبب الحنان .. الى آخر هذا .. ومن تسبب الخان ان نخضعه لتفكير العقل .. هنا عدد التصاوب

ولكن ادا كان بوجد داخل أنفسنا ما يؤكد وجود الله . . فها الذي أوجد هذا القلق في العالم . . وما الذي أوجد المذاهب المتضاربة . . ولماذا بجاول بعض الناس أن يثبت وجود إلله . . وبعض الناس أن ينكر وجودالله . ما سبب هذا التضارب العجيب الذي نراه . . ما دامت النفس البشرية يوجد فيها بالفطرة ما يؤكد وجود الله . .

وأريد هنا أن أضرب مثلا يوضح ذلك . . اذا أقفانا باب هذه الحجرة التي نجلس فيها . . ثم طرق أحدهم الباب فكلنا يعرف أن هناك شخصا ما هو الذي طرق الباب . . هلم قدراتنا . . وهذه نقطة لا خلاف عليها . . فاذا بدأنا نسأل أنفسنا . . من الذي طرق الباب . . هل هو رجل أو امرأة . . قصير أم طويل . . أبيض أم أسود . . عربي أم أعجمي . . هنا تبدأ الحلافات . . لماذا ؟ . . لأننا لا تحكم المنطق . . ولكن تحكم الحتال . .

وهذا هو ما حدث بالنسبة للفلاسفة . . لقد أرهقوا أنفسهم في تخيل الله . . مع أن هذا التخيل . . وما يستطيع أن يبه هذا العالم من مال وأمان . . الى آخر ذلك . . ولعل أكبر دليل على ما أقول . . أنه في أكثر الدول المتقدمة ماذيا . . أعلى نسبة من الانتحار والجنون . . خارج عن نطاق العقل البشري . . ومستحيل . . ذلك لأننا لكي تتخيل شيئا ما . . فأن هذا الشيء يجب أن يشبه شيئا في قدرات العقل . . فأنت حين تريد أن شرح شكلا معيناً لإنسان . ولا يستطيع أن يفهمك . . تقول له : أنه شيء يشبه الكرة مثلا . وحينئذ تكون قد نقلت محذا المتصور من خارج قدرة العقل البشري الى داخلها . . فاستطاع الإنسان أن يتصور ذلك الشيء . . ولكن الله سبحانه وتعلى ليس كمثله شيء . . . اذن كل ما سيقوله الفلاسفة هو من باب التخيل الذي لا يمكن أن يدركه شيء . . اذن كل ما سيقوله الفلاسفة هو من باب التخيل الذي لا يمكن أن يدركه العقل . . ولا يخضع لمنطق . . ومن هنا فاننا لو حكمنا المنطق لما اختلفنا . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بنفسه عها يريدنا أن نعرفه عنه . . وعن عبادته . . ولكننا نريد أن نتجاوز ذلك . . الى أشياء ليست في قدرة العقل البشري . . . فنضيع . . ولو أننا تمسكنا الله لذا الله . . لكان في ذلك المنطق السليم . .

اذن فال ما مة ذد وجود الله .. ووجود في قلوينا بالفطرة .. وطريقة عبادة الله وطاعته .. وكل ما تربدنا أن تعرفه عنه موجود في رسالاته التي أرسلها بواسطة أنبيائه المختارين .. فللطن عمو ل اننا نتيج هذه الرسالات .. والخيال يقول : اننا نبحث عما فوق قدرات المغل . . في غيبيات حجيت عنا .. فنضيع ونتوه .. ذلك أن المقل له وظائف .. فيست من بينها عالم الغيب .

على أن رسالات الله سنحانه وتعالى للبشر . . هي في حقيقتها أكبر دليل على وجود الله .. ذلك أنه ادا كانت هناك قوة عليا . . قوة قاهرة قادرة . . تحكم هذا الكون . . فان العمل لا مسطم أن يصل الى هذه القوة . بمعنى وهي البي حلفته إن لا يستطيع أن عمال مباذا يرضي هيذه القوة . ومباذا يغضبها . . وكيف يقوم بالعبادة والشكر لما . . ذلك أن الله فوق قدرة العقل البشري . . ومن هنا كان لا بد أن تأتبنا تعاليم العبادة من الله سبحانه وتعالى . . أي أن يقول لنا الله . . كيف نعبده . . مالانسال حين بعبد الله تتم العبادة بالطريقة التي يجددها الله لعبادته . . أما اذا ترك ذلك لمعفل البشرى. . قان كل انساذ سيحدد لنفسه طريقا يعبد به الله حسب قدراته وفهمه . . وتتضارب الطرق . . وتختلف . . بل وتتناقض مع بعضها البعض . . فكيف يحدد المخلوق الطريقة التي يعبد بها خالقه . ان هذا انتقاص لقدرات الله وعظمته . . ومن هنا كان لا بد أن يعرف الانسان طريقة عبادته لله . . عن الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا نزلت الرسالات السماوية يقول الله للانسان : إنني أنا الله واذا أردت أن تعبدني فافعل كذا تدخل جنتي . . واذا عصبتني وفعلت كذا وكذا فسيصيبك عذابي . . وأنا أحدد لك طريق العبادة حتى لا تضل ولا تضيم . . كان لا بد للرسالات السماوية أن تببط الى الأرض . . الى الانسان لتدله على الخير والشر . . والايمان والكفر . . وتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود...

ارسال هذه الرسالات في ذاته معجزة . . ذلك أن كل من عبد غير الله سبحانه . وتعللى لم تصله رسالة لتبلعه طريق العبادة . . بل هو الذي اخترع هذا الطريق بعقله . فالذين عبدوا الشمس مثلا . . لم تصلهم وسل من الشمس تقول لهم اعبدوني بطريق كذا وكذا ولا نقعلوا كذا .

بل هم الذين حددوها حسب أهرائهم . . وكذلك الذين عبدوا النار . . وكل من عبدوا النار . . وكل من عبدوا النار . . وفوق عبد شيئا آخر غير الله . . ولكن الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق كل القدرات . . وفوق كل المقول أرسل الرسالات الى البشر ليحدد لهم هو الطريقة التي يعبدونه بها . . ومن هنا كان الفارق بين عقل يخضع الحالق لحكمه وأهوائه . . وبين اله تخضع له كل المقول وتعجز أمامه .

### الانسان وقدرات الكون

وكل القوى التي خلقها الله للانسان هي أكبر منه كثيرا ولكنها مسخرة لحدمته .. فالشمس لا تستطيع أن تقول لن أشرق اليوم .. والمطر لا يستطيع أن يتوقف عن مد الأرض بالماء .. والرياح لا تستطيع أن تختفي .. ذلك أن هذه القدرات الهائلة رغم أنها أكبر من البشر .. فانها مسخرة لخدمته . .

وان الله سبحانه وتعالى قد أخبر عباده بما يريد أن يعرفوه عنه . . حيث أنه سبحانه وتعالى فوقى كل العقول . . وليس كمثله شيء .

ومن هما فان ما ورد في الرسالات السماوية عن الله سبحانه وتعالى.. ومن خلال ما أتاحه الله للمغل البشري أن يعرفه عنه .. وضع الله معجزات في القرآن تدل على أنه الخالق .. وتنبيء الانسان باشياء لم تكن متاحة للعقل البشري وقت نزول القرآن .. ولكنها بدأت معد ذلك بالتدريج تدخل بعلم الله الى نطاق المقل البشري .. أي أن الله سبحانه وتعالى حين أنزل كتابه أراد أن يكون هناك عطاء فيه لكل جيل .. حتى قيام الساعة .. فالقرآن حينها نزل .. أعطى الذين عاصروه .. ثم أجليل الذي معده .. ثم جيلنا هذا .. ثم بعد ذلك هو سيعطى الأجيال القادمة .. وكل عطاء مختلف ..

ولكن بجب أن نفرق بين شيئين في الاسلام . . الشيء الأول هو: الفرائض وأحكام الدين . . والشيء الثاني هو ما يحتويه القرآن من معجزات وآيات . . وأشياء هن الكون . . وعن الحلق . . وعن كل ما احتواه القرآن من معان جامعة شاملة . .

الجزء الاول وهو المناسك . . أو طريق العبادات وكيفيتها . . هذا الجزء لا تبديل فيه ولا تعم . . ولا نفسيم . . واعادة تفسيم . . وانما يجب أن يؤخذ وينفد كها أخذ ونفذ . . وفسر . . في عهد النبي ﷺ . . أي أن الصلاة مثلا . . لا يجوز لأي فرد مهما بلغ من العلم أن يبدل فيها . . وما يقال عن الصلاة . . يقال عن الصوم . . يقال عن كل فروض العبادة . . تلك الفروض قد انزلت وفسرت . . وتم بيانها للناس وقت نزول الرسالة . . وهمي تبين لنا كيف نعبد الله كها يريد الله سبحانه وتعالى أن معمد .

أما الجزء الثاني وهو عطاء القرآن .. فكلها مر الزمن وجدنا للقرآن عطاء جديدا .. في أشياء أو حقائق كونية كانت غائبة عنا .. ثم دخلت الى منطقة العلم البشري بارادة الله .. فأصبحنا نعيها ونفهمها .. وهنا أجد أن القرآن لا يتصادم أبدا مع حقائق الكون .. ولا يمكن أن ينشأ أي نوع من التصادم .. ذلك لأن الله هو الفائل .. والله هو الفاعل .. والله هو الحالق ..

على أن هناك نقطة الغيب . أو منطقة الغيب . تلك التي اختص الله سبحانه وتمالى بها نفسه . أو من ارتضى من رسله وعباده . وتلك النقطة هي خارج العقل البشري . أو فوق طاقة هذا العقل . واذا دخلنا فيها . تاهت العقول . وانتقلت من الواقع الى الحيال . وهنا تضل وتبتعد عن الحقيقة .

ولقد أجهد الفلاسفة أنفسهم على مر السنوات في الوصول الى وجود الله .. عادلين استخدام العقل بدلا من الرسالات السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى .. ومن هنا فابهم أرادوا أن يستخدموا العقل فيها لم يخلق له .. ذلك أن العمل لوطيفة .. أو وظائف في الحياة .. ليس من بينها لم يخلق له وجود الله بعيدا .. أو غيره الرسائل .. أو الرسالات التي أنزلها الله لعباده .. فهذه الرسالات قد وضع فيها الله سبحانه وتعالى الأداثة وبين فيها ما هو في قدرة العقل البشري .. منذ يوم خلقه .. الى يوم القيامة .. ولكن الفلاسفة يريدون أن يتجاوزوا هذا .. بأن يوم المعقل البشري ما هو فوق طاقته .. هذا مستحيل .. فأنت حين تريد أن يقدموا للمعقل البشري أولا .. فأذا وصفت له شيئا .. يجب أن تدخله في قدرة المعقل البشري أولا .. فأذا وصفت له شيئا غامضا مثلا .. . فأن المعقل لا يحكن أن يقهمه .. ولكنك لكي تدخل وصفت له شيئا في طاقة المهم .. ولكنك لكي تدخل عدا الشيء في نطاق الفهم المعقل .. فأنت تحاول أن تقربه من شيء يفهمه .. كأن

تقول مثلا . . انه شيء بشيه الح. . . حبنتذ فانك نقلت هذا الشيء من خارج نطاق الفهم العقلي . . الى داسل هذا البطاق . . واستطعت أن تجعل محدثك يفهم عن أي شيء تتحدث وله أن العلاسفة ألزموا أنفسهم بالمطق والحقيقة . . لما كانت هناك مشكلة . . ولكنهم ، فضوا ذلك مل أوادها هم أن يجددوا أشياء لا تدخل في نطاق الحقيقة والمنطق . ماستحدام الحيال الذي لا يعتمد الا على الحوى . . ولقد قال لنا الله في رسالته هذا هم الطوس الى عبادتي . . وشرحه لنا . . وبين لنا الثواب والمقاب . . وهذا دليل فوي على وحود الخالق . . ذلك أن الذين يعيدون الشمس والموسنام . . أو أي شيء غبر الله . . فإن هذه الأشياء لا ترسل لهم رسالات تقول لم . . أو تعلمهم طوق العبادة . . ولذلك لم نسمع عن رسول أرسلته الشمس ليهدي الناس . . مع أن الناس عبدوا الشمس . ولم نسمع عن رسول رسول أرسله هسم لبهدي الناس . . مع أن الناس عبدوا الشمس . ولم نسمع عن رسول والحيوان . . . وكل شيء في هذه الدنيا عبد بطرق ابتدعها الناس أنفسهم حسب أمواقهم . .

واذا حكمنا المنطق وحده .. والعقل وحده .. فان الاثنين معا لا يقولان لنا أن ندخل في أشياه هي فوق القدرة البشرية .. بالرغم من ذلك .. فان الانسان رغم عجزه مجاول أن يخترق هذه الحجب .. بطريق الجهل .. وليس العقل .. ومن هنا فائنا لا نجد أي مدرسة فلسفية حاولت أن تخترق الحجب الى ما وراه المادة .. أو الى العالم غير المادي .. قد وصلت الى نفس النتائج التي وصلت اليها مدرسة أخرى .. بل أن كل مدرسة قصل الى نتيجة قد تكون غالفة .. أو مناقضة للمدرسة الاخرى .. ولم تصل مدرسة من هذه المدارس الى نتيجة تقبلها كل العقول ..

ومن هنا . . فان الرسالات السماوية قد حملت الينا فوق الاثبات بوجود الله الأدلة على عدم وجود أي شريك لله سبحانه وتعالى في هذا الكون . . فهي أوجدت اللهليل على وحدائية الله سبحانه وتعالى . . وانه لا اله غيره . . وأن الله أحد . . ليس له شريك . . وذلك حق لا يدخل الى العقل البشري أن هناك وجودا لاكثر من لهم كبري خلقت هذا العالم وأوجدته . . وأوجدت كل شيء فيه . . وأعطت العلم

للانسان ليسود في الأرض .. ومن هنا فهي نفت أن بخور هناك اله لمسماءات .. واله للأرض .. واله للربع .. واله للنجوم .. الى احر ما خان مصده العطل البشري في القرون الماضية .. وما زال بعض اللس شصوره به حي الان سل ابها قالت انه رغم أن القرة في العالم مختلفة .. أو موزعه .. فهناك السمس مثلا معدولها على الإنارة .. وعلى الدفاء .. وعلى الماء الزرع .. وعلى احراق من معرب مبها .. كل هذه القدرات التي هي موجودة في الشمس .. بحبت ادا احتمال الى الإبد أصبحت الحياة مستحيلة .. وهناك قدرات أيضا في الربح والمواصف .. ندمر .. ثم هي تنقل السحاب من مكان الى اخر .. وتبقي اخياة على الأرص مما فيها من مواد لازمة لحياة الانسان كالاوكسجين مثلا .. بحيث اذا اختفاق الربح من الأرض مصادر المياه .. والله خلق من الماء كل شيء حي .. اذا يوفف الأمطار .. وانعدمت الحياة على الأرض .. وهناك الأوض مصادر المياه .. والله خلق على الأرض .. وهناك الأوض مصادر المياه .. والله خلق على الأرض .. وهناك الأوض مصادر المياه .. والله خلق على الأرض .. وهناك الأوض مصادر المياه .. والله خلق على الأرض .. وهناك الأرض مصادر المياه .. والله خلق على الأرض .. وهناك الأوض مصادر المياه .. والله خلية على الأرض .. وهناك الأرض مصادر المياه .. والله حتى وقدة الخدرة من قدرات الله .. ادا معمرت من مده فوقها الانسان .. انها هي الأخرى قوة أو قدرة من قدرات الله .. ادا معمرت منه الكارث .. وقطمت .. وتناثرت .. فان الحياة تصبح مستحيلة ..

كل هذه القوى .. وغيرها هي قوى .. أو قدرات .. تؤثر في حياة الانسان تأثيرا جلريا .. بل ان اختفاءها عن الكون قد يجعل الحياة منعدمة .. ولكي هذه البقوى والقدرات .. وغيرها .. قدرة العلم .. في اختراع أسلحة مدمرة مملا .. تستطيع أن تفتت الكون .. أو تلوث الكون .. فتفى الحياة من على الارض تمما .. كل هذه القدرات أو القوى ليست في ذاتها آلمة .. وليست هي التي تصنع أي شيء .. بل هي مسخرة لحدمة الانسان .. والذي سخرها هو الله سبحانه وتعالى .. في مسخرة المدال .. وغدا لن أشرق .. فالشمس ليس لها ارادة مثلا تستطيع أن تقول : اليوم سأشرق .. وغدا لن أشرق . لن أرسل أشعتي إلى الأرض اليوم .. بل سأحجبها عنها .. وأرسلها غدا .. الشمس لا تملك هذه القدرة .. المذا الله سبحانه وتعالى خلقها وسخرها الشمس لا تملك هذه القدرة .. المذال .. رغم أنها قرة الهدف معين .. ومن هنا فهي تقوم بوظيفتها فقط .. ولا تملك هذه الشمس التحكم في هذه القوة . بل هي مسخرة لاداء

وظيفة معينة لن يعطيها الله العقل لتفخر وتختار . . ولكن أعطاها الوظيفة والقوة . . والقدرة لنعمل لما خلقت من أجله . .

وما يفال عن الشمس .. يقال عن الربح .. وعن الأصنام .. وعن كل القوى الموجدة في العالم .. فلا الربح تستطيع أن تترك الارض مثلا وتذهب بعيدا .. أو أن توقف حركتها .. ولا الارض تستطيع أن توقض الدوران حول نفسها .. ولا أي من هذه القوى التي سخرها الله للانسان تملك لنفسها أن تخرج عن الوظيفة التي سخرها الله من أجلها .

بل ان الله سبحانه وتعالى سخر ما في السماوات والأرض للانسان .. فنجد مثلا حصانا قويا جامحا .. يستطيع بقوته أن يقتل عدة أشخاص .. يستطيع أن يفتك بهم .. ومع ذلك نحد طفلا صغيرا لم يبلغ العاشرة من عمره .. يمتطي مذا الحصان .. ويقوده الى حبث يريد .. والحصان يخضي به .. ويطيعه .. فيطلب منه أن يرقد باشارة ممينة .. فيرقد .. ويطلب منه أن يترقف فيتوقف .. ويقوده الى حيث يريد .. وأنت تقول ان هذا الطفل فارس ماهر .. هذا وجهة نظر العلم الأرضي .. ولكن الحقيقة التي يجب أن نتذكرها .. أن الله هو الذي سخره هذا المرس بكل قدراته العضلية التي تستطيع أن تمزق هذا الطفل اربا .. سخره لحدمة الدسن .. وخدمة هذا الطفل .. ولو أن هذا الحصان غير مسخر .. وله فكر .. ويستطيع أن يتصرف .. لما استطاع طفل أو رجل مها كانت قوته أن يمتطيه .. وأن

هذه حقيقة كونية . . صحيح أن لركوب الحصان مثلا أو الجمل . . أو أي حيوان آخر طرقا معينة . . يجب أن يتعلمها الانسان . . فتلك سنة الحياة . . ولكن كل هذه القوى مسخرة أولا للانسان . . ولو لم تكن مسخرة له . . لما استطاع أن يقترب منها . . رغم كل علوم الأرض . . وما تستطيع أن تهبه .

وما يقال عن الحصان . . يقال عن الابل . . والبقر . .

اذن كل القوى في هذا الكون سخرها الله لخدمة الانسان . . وقال الله سبحانه

هذا ما قدمه الله في كتابه ليتدبر فيه الانسان . . في وجود الله . . ومع ذلك فان الانسان يترك هذا الكتاب . . ويذهب الى ما لا يعرفه . . ويجاول أن يتفلسف بعقله . . ويخلق من خياله أشياء عن الكون . . وكأغا لا يكفيه ما أعطاء الله له بما يستطيع أن يعمل فيه العقل البشري سنوات وسنوات طويلة . .

ومن هنا فان دخول العقل البشري في منطقة لا يعلم عنها شيئا . . وتركه ما أعطاه الله له . . مما يدخل في قدراته . . تبدأ المدارس الفلسفية المختلفة كلها تبحث عن الله . . بعيدا عن الله . .

# الأسهاء والمعانسي

اذا قلت كلمة بلا معنى . . فان العقل لا يفهمها . . فالانسان لا يستطيع أن يعقل الا ما يعرفه . . فاذا قلت كلمة و الله و وجدتها في كل لفة من لفات العالم . . ووجدت معناها واحدا في العقول . . انه القوة القاهرة التي خلقت كل شيء . . ولكننا لم تر الله . . . ومع ذلك فان العقل يعرفه . .

كل ما في الكون مسخر للانسان . . هذه هي الحقيقة التي أعلنها الله سبحاته وتعالى في كتابه العزيز . . وهذه هي الحقيقة التي تجدها في الكون . . فهناك أشياء كثيرة أكبر من قدرة الإنسان . . ومن قوته ملايين المرات . وتستطيم أن تدمره الدميرا . . ومنع ذلنك فهي مسخيرة لخندمشه . . فبالشمس والأرض . . والرياح . . والمطر . . والحيوانات . . والأنعام وكل ما في الأرض . . هو ليعطى الانسان الحياة عليها . . ويبسرها له . . ولكن أحدا من هؤ لاء جميعا لا يملك الارادة ليقول انني لن أخدم الانسان اليوم . . أو إنسنى سأعصى أمر الله . . بأن أكون مسخرا لخدمة الإنسان . . فلا الشمس مثلا تملك الارادة . . لأن تقول انني لن أشرق هذا الصباح . . أو انني لن أرسل أشعتي للأرص اليوم . . ولا المطر يملك أن يقول انه لن ينزل ليسقي الناس الماء . . ولا الهواء بملك أن يقرر أن يبتعد عن الأرض ويحرمها من الأوكسجين اللازم للحياة . . ولا الأرض نفسها تستطيع أن تتوقف عن الدوران . . أو تلقي بمن عليها. . ولا الغرس أو الجاموس . . أو الجمل على قدر قوتها تملك عصيان الخضوع لطفل صغير ضعيف يستطيع أن يقودها الى أي مكان يريده . . تلك القيادة والسيطرة من الطفل على هذه الحيوانات القوية . . لا تأتي بانه أخضعها بقوته هو . . ذلك أن قوته عاجزة أمامها تماما . . ولا وجه للمقارنة . . ولكن الخضرع هنا يأتي بارادة الله الذي سخر هذه الأشياء للانسان في الأرضي . .

والانسان قد عبد قوى كثيرة في العالم . . على أساس أن هذه القوى آلهة . . .

وبعض الناس عبدوا الشمس .. وبعض الناس عبدوا النار .. وبعض الباس عبدوا المنام والأحجار .. الى غير ذلك .. وقد جاء القرآن ليؤ قد أن الله أحمد .. لا شد لك . . وأنه ليس هناك اله في السياء واله في الأرض .. واله للربح .. واله للمجمع .. لان كل هذه الأشياء مسخرة للانسان .. وحلدمة الانسان .. ومي هنا فامه اذا دادت هده الأشياء لا تملك السيادة على غيرها .. ومن هنا فامها خاضعة لقوة كبرى .. هي الله سبحانه وتعالى .. وأنها كلها ايات من امات الله سبحانه وتعالى .. وأنها كلها ايات من امات الله سبحانه وتعالى تدل على وجوده .. وعلى عظمته .. وقدرته .. وقوزه . .

بل إن الذين يكفرون بالله . . وينكرون وجوده . . هم في الحفيقة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى موجود . . ذلك أن قولهم بأن الطبيعة هي منشأ الأشياء . . ومحاولاتهم انكار وجود الله سبحانه وتعالى . . تعني أنهم يحاولون انكار شيء موجود . . اذ ان الشيء غير الموجود لا يحتاج الى أي جدل . . أو انكار . . ولا يكون موضع سؤ ال . . فكبف يطرح على العقل انكار شيء غير موجود . . ما دام هذا الوجود أصلا غبر حقيقي . . ان الجدل يحدث عادة حول شيء موجود . . فهذا يؤكده . . وذلك ينكره . . وس هما معض الجدل . . والجدل الذي يثيره الكافرون حول هذا الموضوع . . أساسه شعورهم بالفطرة . . بأن الله موجود . . ثم محاولتهم انكار ذلك باستخدام الهوى والأغراض الشخصية . . لأنهم يريدون أن يخضعوا شريعة الله لأهوائهم . . فمثلا الجدل الذي يثار حول : هل الأرض كروية . . أو الأرض مسطحة . . أساسه أننا نرى أمامنا الأرض مسطحة . . ثم يأتي العلماء بعد ذلك ليقولوا ان الأرض كروية . . وينفي بعض الناس هذه الحقيقة . . اذن فالجدل هنا نتيج عن أن الشيء نفسه موجود . . وأن هناك حقيقة تعرفها أذهاننا . . فالأرض موجودة . . وعيوننا تراها مسطحة . . ولكن لولم تكن الأرض موجودة أصلا . . لما نشأ الجدل أبدا عن : هل الأرض كروية أم مسطحة . . أي أن الأصل في انكار الشيء معو وجوده أولا . . فوجود الأرض ذاتها . . ثم وجودها أمامنا منبسطة . . بدأ معه انكار كروية الأرض . . وكانت نقطة البداية . . فلو أن امرأة مثلا ليس لها أطفال . . لا تجد انسانا يقول لك ان هذه المرأة عندها أطفال . . وأخر يقول لك لا . . ويثور جدل حول هذا الموضوع . . ذلك أن أحدا لا يدخل في جدل . . عن شيء غير موحود . . ولكن هب أن هذه المرأة لها طفل . . وتخفيه عن عيون الناس . . بعض الناس رأوه . . وبعض الناس لم يروه . هنا يبدأ الجدل هذا يؤكد . . وهذا ينفي . .

اذن الأصل في حده من جدل حول شيء هو وجوده أولا .. والأصل في محاولة الكافرين انكار الألوهية وانكار وجود الله هو احساس بأن الله موجود .. وان هذه حقيقة واقعية .. وهم يخاه لون نفيها .. لأنها لا تصادف أهواءهم .. والمجيب أنهم في عاولتهم غذا النفي أو الانكار لا ينتهبون الى أشياء تكذبهم .. فمثلا اسم الله تجده في كل لغة من لغات العالم .. بل ان الاسم .. اسم الله سبحانه وتعالى في جميع اللغات له معنى واحد .. وهو الله خالق هذا الكون .. وخالق الانسان .. وخالق كل شيء .. فمن الذي أوجد هذا المعنى الموحد غذه الكلمة في كل الدنيا .. ويجميع اللغات التي ينطق بها أي بشر .. وكيف يمكن أن يجدت ذلك وهناك من ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى .. كيف يمكن لقوة كبرى لها اسم في كل لغة ينطق بها أي لسان .. وهذا الاسم في معناه .. وفي قدراته موحد في جميع أنحاء العالم .. ومع ذلك فهناك من ينكر الوجود اصلا .. ويجادل في ذلك .. ومن الذي وضع الاسم على كل لسان بهذه الصورة .. ومن الذي وضع معناه . في ذلك .. ومن الذي تنطق به ..

واذا دقفنا في علم اللغة .. وصلتها بالانسان .. فان أهم ما يدرس الآن بالنسبة 
لاستخدام اللغة .. هو انصال الكلمات بالمقل .. وهذا الاتصال هو الذي يعطي التأثير 
الفكري للكلمة في ذهن الانسان .. أي أن المغي يكون موجودا أصلا في اللهن .. وتأتي 
الكلمة لتبرز صورة هذا المعنى الى العقل .. فاذا قلنا منزل مثلا .. فان له معنى معينا في 
عقولنا .. هو مكان يقيم فيه الناس .. مكون من عدة حجرات .. الى آخر ذلك .. ومن 
هنا فانه اذا ذكرت الكلمة .. قفز المعنى الموجود أصلا في العقل .. لتكون مقبولة .. أما 
اذا قلت كلمة بلا معنى لم يلحظها العقل .. ولم يعرف وجودها جيدا .. كان تأتي لرجل 
عاش في أرض سهلة لم ير جبلا في حياته .. ثم تقول له كلمة جبل .. انه لا يستطيع أن 
يتصور ما معنى جبل .. ولا يفهم شيئا .. ذلك أنه لم يعقل هذا الشيء الذي تتحدث عنه 
أو تقوله له .. ومن هنا فهو لا يفهمه .. ولا يعرفه .. لأنه لم يدخل الى عقله أولا .. 
ولكنك اذا قلت كلمة الله .. فان العقول كلها تفهمها .. على أنها تلك القوة القادوة .. ولكنك اذا قلت كلمة الله .. فان العقول الغادة .. .. على الناك القوة القادوة .. ولا يكونك الماله المناك المقول كلها تفهمها .. على أنها تلك القوة القادوة .. ولا يكونك المناك المناك المقون القادوة .. .. ولا يقول كلها تفهمها .. على أنها تلك القوة القادوة .. ولا يكونه .. على المناك المقون القادوة .. ولا يكونك المناك المقون القادوة .. ولا يعرفه .. على المناك المقون المقول كلها تفهمها .. على أنها تلك القوة القادوة .. ولا يعرف .. ولا يعرف .. كان المقون المقول كلها تفهمها .. على أنها تلك القوة القادوة .. ولا يعرف .. ولا يعرف .. ولا يعرف .. ولا يقول كلها تفهمها .. على أنها تلك القوة القادوة .. ولا يعرف ولا يكون ولا يكون ولا يكون المقون المقون كلها تفهما .. على أنها للقوة القادوة .. ولا يعرف ولا يكونه المناك المقون كلونه أنها ولا يكونه المقون كلونه أنه ولا يكونه المناك ولا يكونه المناك ولا يكونه .. ولا يعرف ولا يكونه المؤلى كلونه المقون كلونه أنه المؤلى كلونه المؤلى كلونه المؤلى كلونه المؤلى كلونه المؤلى كلونه أنه المؤلى كلونه المؤلى ك

القاهرة . . التي خلقت الدنيا كلها . . ولكننا لم نر الله . . فكيف نفهم هذه الكلمة . . لو أن الله غير موجود فينا بالفطرة . . وغير موجود في عقولنا ونفوسنا . . لما فهمناها أبدا . . ولما أخلت هذا المعنى العالمي الذي ينسجم مع النفس البشرية . . ان يقيننا بوجود الله هو الذي يجعلنا نفهم هذه الكلمة . . ووجود الله فينا بالفطرة هو الذي يجعلها تدحل الى عقولنا لأن أي كلمة لا يمكن أن تدكون مفهومة الا اذا كان معناها ومدلولها موجودين في العقل البشري أولا . . بل ان وجود هذا المعنى يجب أن يسبق الكلمة نفسها فأنت لا تستطيع أن تحدث احداً بكلمة جبل . . ويفهم ما تقول . . أو بكلمة « قوي » ويفهم ما تقول . . الا اذا كان المعني موجودا أولا في عقله . . قبل أن تنطق بالكلمة . . فالمعني يوجد أولا . . ثم بعد ذلك توجد الكلمات الدالة عليه . وإذا راجعنا قواميس اللغة في جميع أنحاء العالم . . نجد أن الكلمات الموجودة فيها هي لأشياء موجودة أصلا . . وان هذه القواميس تراجع كل عام لاضافة أسياء لأشياء وجدت . . ولم تكن موجودة في العام الذي قبله . . وذلك يعني أن الشيء يوجد أولا ثم بعد ذلك يعطى تسمية . . بل ان هذا في حياتنا اليومية . . ملحوظ في كل شيء . . فهناك أسهاء كثيرة في اللغة تضاف الى القواميس كل عام . . وهناك علماء متخصصون يجتمعون في مجمع اللغة . . ليضعوا أسماء لمعاني أو لأشياء وجدت . . ولم تكن موجودة . . اذن فالأصل ان يوجد الشيء أولا . . ثم يضع الانسان له الاسم. .ووجود اسم الله سبحانه وتعالى في جميع لغات الأرض. . وبمعنى مــوجـود في جميع أذهان البشر . . دليل على أن الله سبحانه وتعالى موجود قبل أن توجد البشرية نفسها . . وقبل أن ينطق لسان بأي لغة . .

وبهذا نكون قد وصلنا الى حقيقتين هامتين . . الحقيقة الأولى أن نفي الشيء لا يمكن أن يكون مطروحا الا اذا كان الشيء نفسه موجودا . . والثاني أن معنى أي شيء يجب أن يكون سابقا لاسمه . .

الحقيقة الثالثة التي وصلنا اليها . . أننا اذا أردنا أن نعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى . . فاننا يجب أن نصل الى العلم الصحيح عن طريق ما أعطاء الله لنا . . بما يريدنا أن نعرفه عنه . . وألا نترك ذلك . . وندخل في متاهات الفلسفة التي تحاول استحدام العقل . . وبذلك تضل ولا تصل الى حقيقة . .

فاذا أردنا أن نزداد قربا من الله . . ومعرفة به . . فيجب أن نتجه الى وسالات السياء التي أرسلها الله سبحانه وتعالى للبشر . . ليخبرهم بها عما يريد سبحانه وتعالى أن يعرفوه عنه . . وعن هذا الكون . . وعن الخلق والكون . . والحياة والبعث . . ذلك أن هذه الرسالات هي الطريق الوحيد لهذا العلم . .

يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه . . انه خلق آدم . . خلق الانسان . . وأدم هذا من خلق الانسان . . وأدم هذا من خلق الله سبحانه وتعالى . . لم يخلقه طفلا له أب وأم . . وينمو . . كها هو الحال في المخلوقات البشرية التي نمت من سلالة آدم . . ولكنه خلقه رجلا كامل الرجولة . . رجلا لم يكن طفلا في حياته في يوم من الأيام . . ووجد آدم نفسه مخلوقا من الله سبحانه وتعالى . . رجلا كامل النمو . . تسجد له الملائكة . .

وقال لنا القرآن ان ادم خلق من تراب . . ومن هنا فان آدم في خلقه هذا لم يكن رجلا له ماض معروف . . بل لم يكن رجلا بلا ماض . . دخل الى الوجود بقدرة الله . .

ثم قال الله سبحاد، وتمالى . ﴿ وعلم أدم الأساء كلها ﴾ . . هنا قول الله سبحانه وتعالى هو منشأ العلم البشري . . فالله سبحانه وتعالى هو منشأ العلم البشري . . أو العلم الذي أعطيته لكم أيها البشر . . يجب أن يبدأ بالطريقة التي وضعها الله سبحانه وتعالى . . وهي تعليم الأسياء . . وإنني لكي يبدأ العقل البشري الذي وضعته في آدم الحصول على المعرفة . . يجب أن يتعلم أولا الأسياء . .

ناخذ نعن هذه القصة . . ثم نسأل أنفسنا أن الله سبحانه وتعالى قال : ان منشأ العلم الأسياء . . أي ان أي انسان لا يستطيع أن يبدأ التعلم الا اذا عرف معاني الأسياء أما كما علم الله آدم . . مبتدئا بالأسياء . . نجد أننا بعد مرور أربعة عشر قرنا . . ورغم تعلو كل رسائل الدنيا . . عاجزون عن أن نغير هده الحقيقة التي أعلنها الله في القرآن . . فنحن حين مدنا العقل البشري خطراته الأولى في طريق العلم . . يجب أن يبدأها بتعلم الأسياء مها اختلفت طرق التعليم وفلسفاته في العالم أجمع . . فنحن نأتي الى الطفل الصغير ونقول له ي هذا كوب . . وهذا أسد . وهذا أسل . . وهذا أساد ينطاق في

العلم كما يشاء .. ولكنا لا نستطيع . ولن نستطيع أن نعلم الطفل شيئا قبل أن نعلمه الاسياء .. لا نستطيع أن نبدأ بتعليمه أية معلومات .. لا تدخل ألى عقله الا أذا تعلم معاني الأسياء .. بل أن الطغل يظل لفترة طويلة في حياته بالفطرة .. يتعلم الأسياء .. فاذا خرج طفل مع أمه في نزهة .. فأنه يسأفاعن اسم هذا .. واسم أي شيء غريب يقع عليه نظره .. وكلمة ما هذا التي يقولها الطفل لأبيه وأمه .. هي أكثر الكلمات ترددا في سني خطره الأولى بالفطرة .. لماذا ؟ .. لأن هذا هو منشأ العلم .. مدخل العلم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للعقل البشري .. فإذا كانا بعد أربعة عشر قرنا .. لم نستطع الن نجعل الانسان يتعلم شيئا الا أذا علمناه الأسياء أولا .. والأسياء هذه هي ما علمها الله لادم .. انظلاقا للعقل البشري .. ليدخل الى العلم والمعرفة .. فإذا كان المدخل من الله .. فهل يكون العلم البشري من غير الله ؟ ..

### معنى الوجود

وحينها ندخل المسجد . . نجد عباد انه جالسين معا . . عقول كلها نختلفة في السن والثقافة والفكر والمركز الاجتماعي والطباع والعادات وكل شيء . . ولكنها كلها منسجمة في عبادة الله . . تركع معا . . وتسجد معا وتسبح معا . .

لقد أجهد الفلاسفة أنفسهم على مر سنوات طويلة في عدولة الوصول الى وجود الله .. باستخدام العقل بدلا من الرسالات السماوية .. ومن هنا قائيم أرادوا أن يستخدموا العقل فيها لم يخلق له . ذلك أن العقل له وظائف ليس من بينها أن يصل الى وجود الله بعيدا .. أو غير مستخدم الرسالات التي أنزلها الله لعباده .. تلك الرسالات التي وضع فيها الله سبحانه وتعالى الادلة ، ووضع فيها ما هو في قدرة العقل البشري منذ يوم خلقه .. الى يوم القيامة .. ولكن الفلاسفة يريدون أن يتجاوزوا هذا .. ويقدموا للعقل البشري ما هو فوق طاقته .. فيخرجون بذلك من يقطة العقل الحقل الى الخيال والتخيل .

والرسالات السماوية قد حملت الينا أن الله واحد أحد لا شريك له . . ولا اله غيره . . ومن هنا فهي نفت أن هناك الها للسماوات . . والها للارض . . والها للريح والها للنجوم . . لل اخر ما يمكن أن يتصوره العقل البشري وما تصوره فعلا خلال القرون الماضية . . بل أن هذه الرسالات قد أخبرتنا عن كل شيء في هذا الكون يدخل أو سيدخل في مقدرة العقل البشري .

فالشمس \_ مثلا \_ لازمة للحياة . وإذا اختفت أصبحت الحياة مستحيلة . فلا الزرع ينمو . ولا النهار يكون مضبئاً . ولا الأرض ستمضي في نظامها الحالي . وإلهواء مثلا إذا التعتقى من الأرض . . انعلم الاوكسجين اللازم للحياة وأصبحت الحياة بالنسبة للانسان والحيوان . . ينكوينها الحالي مستحيلة . . وكذلك الماء والأمطار . . هي التي

تعطي الحياة كلها للارض . . بل ان الأرض نفسها التي عليها الحياة . . اذا تفتت او انفجوت فان الحياة تنتهى . .

ومع أن هذه القوى كلها ضخمة هائلة . . تعطى الحياة للانسان على الأرض . . الا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن كل هذه القوة مسخرة لخدمة الانسان رغم أنها أقوى منه ملايين المرات . . ورغم أنه لا يستطيع أن يصنعها أو يخلقها . . فلا الشمس تستطيع أن تقول إنني سأشرق اليوم ولن أشرق غدا . . أو أنني سابتعد عن الأرض وأغير نظام الكون . . ولا الرياح تستطيع أن تترك الأرض الى مكان آخر . . ولا الأمطار تستطيع أن تتوقف . . ولا الأرض نفسها لها أي اختيار فيها تحمل أو فيها يحدث فوقها . . لماذا ؟ . . لأن الله هو الذي خلق كل هذه القوى . وهو الذي سخرها لخدمة الانسان . . ونحن حين نتدبر في خلق هذا الكون وقدرة الله . . نقف أمام هذه القوى الكبرى الهائلة التي هي بلا شك خارجة عن ارادة الانسان . . بل وأقوى منه بلايين المراث . . ثم نتدبر . . هذه القوى الهاثلة مسخرة لخدمة الانسان . . لا تستطيع أن تعصى يوما واحدا . . ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز أن كل هذه القوى مسخرة لكم . . وهنا نقطة يقف فيها العقل مع الحقيقة . . والحقيقة جاءت من الله . . والوقوف هنا والتأمل أصبح في قدرة العقل بما أتاحه الله لهذا العقل من قدرة . . فاذا بحثنا عن اسم الله . . وجدناه في كِل لغة من لغات الأرض . . ووجدنا أن معناه واحد في العالم كله رغم اختلاف معاني الألفاظ في اللغات . . ولكن اسم الله في كل لغة وكل لهجة موجود . . ومعناه تلك القوة القادرة القاهرة التي خلقت كل شيء .

اذن لفظ الله معناه واحد في كل العقول . . وفي كل اللغات . . فاذا أضفنا الى ذلك أنه بالنسبة للبشر فان المعنى يوجد أولا . . ثم اللفظ . . ذلك أنني لا أستطيع ان أضع اسيا لم هو غير موجود . . بل ان الوجود يتم أولا . . ثم يطلق الاسم . . وذلك لنعلم أن اسم الله اللي وجد مع النفس البشرية . . كان موجودا قبل أن توجد هذه النفس البشرية وهو الله الذي خلقها وأوجدها . . بل ان تقبل العقل البشري لاسم الله سبحانه وتعالى معناه أن هذا المقل يعرف الله بالفطرة . . وان كان الله فوق قدرة العقول . . ومن هنا نعود مرة أشرى الم الرسالات السماوية . الى الآية الكريمة فوواذ أعدر بك من بني آدم من ظهورهم

ذريتهم . . وأشهدهم على أنفسهم . . ألست بربكم . . قالوا بلى شهدنا . . أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . . أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ﴾ . . هذه الاية الكريمة وهي التي أخبرنا بها الله . . تدلنا كيف أن الله يوجد فينا بالفطرة رغم أنه فوق قدرة العقل . . فقد عرفنا وجود الله يقينا . . وهذه المعرفة موجودة في داخلنا حتى وان لم يدلنا أحد عليها . . ومن هنا فاذا ذكر اسم الله فاننا لا نحس أن أنسانا ينطق لفظا غريبا لا معنى له . . ولكننا نحس أنه ينطق لفظا نعرفه جيدا . . ونحس به في داخلنا . . ونحس بقدرته وقوته . . وبأن الحياة لا يمكن أن تنسجم الا بوجوده . . وهناك أميون لا يقراون ولا يكتبون. وربما لم يقرأوا كلمة واحدة في حياتهم . . فاذا أخبرتهم عن اي شيء في هذه الدنيا. . سألوك : ما معني هذا الذي تتكلم منه . . نحن لا نفهمك . . الاكلمة الله سبحانه وتعالى فانك اذا قرأتها عرفها الجاهل والمتعلم . . والصبي والرجل . . والكهل . . وكل انسان يجلس أمامك . . ولن تجد أحدا يقف ليسألك : ماذا تعني بكلمة الله . . اننا لا نفهم هذه الكلمة ؟ لماذا ؟ . . لأن الله يوجد فينا بالفطرة . . ومن هنا فان الطفل يعبده . . والانسان البسيط الذي لم يقرأ كلمة في حياته يعبده . . والانسان المتعلم يعبده . . والانسان الذي تبحر في العلم ووصل الى أعلى مراتبه يعبده . . وكل هذه العقول على اختلاف مستوياتها قد تعجز عن فهم مشترك لقضية من القضايا . . ولكنهم جميعا لا يوجد بينهم تصادم في عبادة الله .

وانت تدخل الى المسجد . . تجد عباد الله جالسين معا . . عقول كلها محتلفة . . في السن والثقافة والفكر والمركز الاجتماعي والطباع والعادات وكل شيء . . ولكنها كلها منسجمة في عبادة الله . . تركع له معا . . وتسجد له معا . . وتقرأ له القرآن معا . . وتسجم هكذا الا اذا كان الله موجودا وتسبح له معا . . كل هذه العقول لا يمكن أن تجتمع وتسبحم هكذا الا اذا كان الله موجودا فيها بالفطرة . . والا مصداقا للآية الكريمة فواذ أخذ وبك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم . . وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم . . قالوا بلي شهدنا ﴾ .

على أن بعض الناس يحاول أن ينكر وجود الله . . ومحاولة هذا الانكار في حدها اثبات . . ذلك أنك لا تنكر الا ما له وجود . . فها هو غير موجود أصلا لا نجد أنك عتاج الى انكاره . . فالارض مثلا بعض الناس يقول انها مبسوطة ، وبعض الناس يقول انها كروية . ويحدث جدل . . أو حدث جدل في الماضي حول ذلك . . ولو أن الناس لم يروا الرض أمامهم مبسوطة . . ولو أن العلم لم يثبت للناس أن الأرض كروية لما حدث هذا الجدل . . فالجدل هنا حدث لأن هناك واقعا علميا يخالف واقعا تراه العين . . اذن فقبل النفي أو الجدل . . هناك وجود . . ومثل ذلك في كل شيء في الدنيا . . عاذا أردنا أن ننفي أو الجدل خطرية علمية . . فيجب أولا أن تكون هذه النظرية موجودة لننفيها أو نحاول ان تكون ها. ونفيف نفيها أو ننكرها ؟ . . واذا لم تكن النظرية موجودة أصلا . . فكيف ننفيها أو ننكرها ؟ . .

اذن محاولة انكار وجود الله قد سبقتها الحقيقة . . وان الله موجود فعلا . . وكل من يحاول الانكار انما بحاول أن ينكر شيئا موجودا أصلا ووجوده ثابت . . والا فها الذي يحاول إى كافر أن ينكره . .

محاولة النغي والجدل لا يمكن أن تتم الا بالنسبة لشيء موجود فعلا . . فاذا دان مناف النسبة لشيء موجود أطفال له . . الجدل يثور اذا كان لهذا الانسان طفل يخفيه . . بعض الناس رأوه . . وبعض الناس لم يروه . . وهنا يبدأ الجدل . . ولكن اذا لم يكن هناك شيء أصلا . . ففيم سأجادل . . الجدل هنا وعال التكار وجود الله . . هي اثبات بأن الله موجود . . وأن هناك من يحاولون لهوى في نفوسهم أن يجادلوا في هذا الوجود أو ينكروه .

ويضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في حديثه فيقول . . لقد عبد الانسان قوى كثيرة على أنها آلفة . . عبدوا الشمس وعبدوا النار . . وعبدوا الاصنام والحجارة . . وعبدوا الانسان كآل فرعون . . كل هذه الأشياء عبدوها وأطلقوا عليها أسهاء مختلفة . . وعبدوا الانسان كآل فرعون . . كل هذه الأشياء عبدوها وأطلقوا عليها أسهاء مختلفة . . ولذا قلت أي اسم من هذه الأسهاء يقفز لي النفس البشرية معناه ؟ . . أبدا . . فأنت اذا قلت مناه عن الله الشمس . . لم يفهم أحد شيئا . . واذا ذكرت اسم اللات أو المعزى . . فان المقول لا تفهمها . . واذا قلت فرعون تجد كثيرا من الناس لا يدركون شيئا . . اذن فكل هذه الآلفة زيف وإفك . . ولا يوجد الا الله واحد هو الله سبحانه وتعالى . . الله الأحد . . الذي اذا ذكر اسمه . . وجدت كل عقل يفهمه . . وكل نفس تحسد . . وكل ما يشرك به من دون الله موافك وزيف . . بلا أصل ولا حقيقة الا هوى النفس

ثم ناي بعد ذلك الى نقطة هامة جدا . لقد خلق الله آدم . . خلقه وأمر الملائكة إن سيجدوا له فسجدوا الا ابليس .

عندما خلق الله ادم . . لم يكن لأدم ماض . . لم يكن له أب يغلمه . . أو أم تلقنه . . فمن الذي علمه . . الله . . . وماذا علمه . . كما يقول الفرآن ﴿وعلم آدم الأساه كلها﴾ . .

ما معنى ذلك . . معناه أن منطلق العلم الذي أتاحه الله للعقل البشري . . يجب أن يبدأ بالأسهاء ثم بعد ذلك ينطلق الى علوم الدنيا . . اذن الله حدد لنا منطلق علمه الذي أعطاه للبشر . . قال يبدأ علمى لكم بالأسهاء . .

تعالوا لنرى اليوم . . بعد كل هذا التقدم . . هل خرج الانسان عن الدخول الى نقطة العلم من المدخل الذي حدده الله . . أبدا . .

اذا أودت أن تعلم الانسان بكل صنوفه وأجناسه . . فيجب أن تبدأ بالأسياء أولا . . تقول للطفل هذه شمس . . وهذا نور . . وهذا ظلام . . وهذا فيل ، وهذا أمل . وهذا أمل . . وهذا أمل . . وهذا أمل . . وهذا كوب . . وهذه سبورة . أي أنك تعلم الطفل الاسياء أولا . . ثم تتركه بعد ذلك فيستطيع أن يستوعب علوم الأرض كلها . . ولكن يجب أن يدخل من نفس الملخل الذي حدده أنه للعلم البشري . . عندما علم آدم أول البشر . . علمه الاسياء أولا . . بل إن أحدث طرق التعليم في العالم تقوم الآن بتعليم الطفل الاسياء والصور حتى يستطيع أن يستوعب العلم بسرعة . . ويتقدم الى العلوم الاخرى.

اذن لم خرح الانسان في دخوله الى العلم من نفس الطريقة التي حددها الله . . ولن يستطيع الحزوج عليها . .

وبذلك نكون قد وصلنا الى أربع حقائق هامة :

الحقيقة الأولى أن الله موجود فينا بالفطرة . . نعرفه ونحس بوجوده جميعا . .

الحفيفة الثانية : أن الوجود يسبق الاسم داثياً وأن الوجود سابق لمحاولة النفي والانكار . ثالثا : اننا اذا أردنا أن نعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى . . فإننا يجب أن نصل اليه عن طريق العلم الصحيح الذي أعطاه الله لنا في رسالاته ولا ندخل في متاهات الفلسفة . . رابعا : ان الله قد حدد لنا مدخل العلم البشري للانسان عندما خلق آدم . واذا أن نتعلم فيجب أن ندخل نحن جميعا . . مؤمنين وغير مؤمنين . . يجب أن ندخل جميعا من الباب الذي حدده الله لنا وهو تعلم الأسهاء .

#### الانسان والأمانة

ان السماوات والأرض والجبال . . رفضن أن يكون ُ لهن اختيار في أمورهن . . وفضلن أن يكن مقهورات مسخرات لما يريده الله سبحانه وتعالى . . ولكن الانسان حمل الأمانة وأخذ حرية الاختيار في إفعل . . ولا تفعل . .

الله سبحانه وتعالى حينا يخاطبنا فانه بخاطب العمول جيما . ويجمل لكل منها قدرا من الفهم يحس به بقدرة الله وعظمته . . وهذا من اعجاز القرآن الكريم ذلك أن القرآن يخاطب وجدان كل البشر . وأنت حين تخاطب الناس تجد أن معرفة الله سبحانه وتعالى موجودة فيهم بالفطرة . . ومن هنا فانه اذا ذكر اسم الله فاننا لا نحس سبحانه وتعالى موجودة فيهم بالفطرة . . ولكننا نحس يقينا أن هذه المعرفة موجودة في داخلنا حتى وان لم يدلنا أحد عليها . . ونحس بقدرته وقوته . . وبأن الحياة لا يمكن أن تنسجم الا بوجوده . .

وهناك أميون لا يقرأون ولا يكتبون . . وربما لم يقرأوا كلمة واحدة في حياتهم . . فاذا أخبرتهم عن أي شيء في الدنيا قالوا ما معنى هذا الذي تتكلم عنه . . نحن لا نفهمك . . الا كلمة الله سبحانه وتعالى . . فانك اذا قلتها عزفها الجاهل والمتعلم والصبي . . والرجل . . والكهل . . وكل انسان يجلس أمامك . .

وحينها ندخل المسجد نجد عباد الله جالسين معا .. عقول كلها غتلفة في السن والثقافة .. والفكر .. والمركز الاجتماعي .. والطباع .. والعادات .. وكل شيء .. اذا حاولت أن تتحدث اليها عن أي موضوع فانها لا يمكن أن تفهمه .. ولا تشجم معه .. ولكننا نجدها كلها منسجمة في عبادة الله .. تركع معا .. وتسجد معا .. وتسبح معا ..

وينتقل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد ذلك الى خلق الانسان . .

فيقول أن الله سبحانه وتعالى خان أدم .. وقال للملائكة : اسجدوا له .. وأدم غلوق بلا ماض .. لم يعلمه أحد شيئا .. ولم يرث حضارة ولا علما .. ثم قال الله سبحانه وتعالى : فإ وعلم أدم الأسياء كلهائه .. فالله قد أخبرنا في كتابه العزيز أن مدخل العلم الى النفس البشرية هو الأسياء .. أوحق هذه اللحظة .. ورغم مرور هذه الغرون الطويلة لا يزال مدخل العلم البشري للإنسان هو الأسياء .. فالطفل أول ما يتعلم .. يتعلم أسياء الأشياء .. ثم بعد ذلك يستطيع أن يستوعب من العلم ما يتعلم .. وهونعليم الذي أتاحه الله للبشر لا يتأتى الا من المدخل الذي حدده الله .. وهونعليم الأسياء أولا .. فالطفل في أول سني عمره بسنوعب الأسياء .. فأنت تقول له هذا توب .. وهذا منزل .. وهذا شارع .. نم يعد ثن تعلمه الأسياء نبركه .. فيستطيع عقله البشرى أن بخصل ما يناح له من العلم معتمدا على نفسه .

ثم ناتي بعد ذلك الى نقطة تالية . . وهي أنه عندما خلق الله سبحانه وتعالى أدم حمله الأمانة . . قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : ﴿إِنَا عَرَضَتا الأَمَانَة عَلَى السموات والأرض والجبال . . فأبين أن يجملنها وأشفقن منها . . وحملها الانسان . . الله كان ظلوما جهولاج . .

ما معنى الأمانة . . معناها الشهادة بالحق . . طواعية فيها لك اختيار فيه . . وجحض ارادتك . . فاذا أودع انسان لديك مالا . . وأخذ عليك ورقة تثبت أمانة . . لماذا ؟ . . لأن هذه الورقة تثبت حقه . . وبالتالي فانك اذا أنكرت يستطيع أن يثبت كذبك . .

هذه الورقة التي كتبتها . أخرجتك من دائرة الاختيار . فلم تعد تستطيع أن تقول نعم . . أو لا بمحض اختيارك . . لأن هذه الورقة سلبت منك حق الاختيار في الانكار . . وأثبتت لصاحب الحق حقه . . ومن هنا فان هذه ليست أمانة . . لأن جانب الاختيار فيها غبر متوافر . . أو غير متاح . . ولكن اذا أعطاك أي انسان مبلغا من المال بينك وبينه ودون شهود . . ودون ورقة مكتوبة . . فانه يكون قد أعطاك هذا المال كأمانة . . لماذا ؟ . . لأنه بينك وبينه معتمدا على تمسكك بالحق . . ومن هنا فانك تستطيع أن تقول نعم . . أخذت منه هذا المال . . وتستطيع أن تقول لا . . لم آخذ منه هذا المال وتنكر ما حدث . .

اذن ما دام الاختيار موجودا في ألك تستطيع أن تفعل هذا أو لا تفعله . . أي تستطيع أن تقول انني أخذت المال أو لم آخذه . . فهنا تكون الأمانة . . الاختيار موجود . . وأنت وأمانتك . . تستطيع أن تقول الحق . . أو تنكره . .

فاذا قال الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال . ﴿ فَأَيِينَ أَن يَحَمَلُهَا ﴾ . فمعنى ذلك أن هذه الأشياء كلها قد رفضت أن يكون لها اختيار في أمورها . . وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة لما يريده لها الله سبحانه وتعالى لماذا ؟ . . لأنها جميعا خافت من عواقب هذا الاختيار . . وما يمكن أن يؤدي بها الى معصية . . أو الى شخالفة لأمر الله . . ولكن الانسان بعقله قبل الأمانة . . أي قبل أن يكون له اختيار . .

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي .. ولنبسط المسألة قليلا .. هب أن انسانا جاءك .. ومعه مبلغ كبير من المال .. وقال أنا أريد أن أضع هذا المبلغ عندك أمانة .. أحد أمرين .. إما أن يكون تصرفك كتلك المخلوقات التي رفضت أن تحمل الأمانة بأن تقول لنفسك .. ان هذا اختيار صعب .. هذا الرجل سيترك لي ماله .. وقد تمتد يدي الهه .. وقد أنفقه فيها تغريني الحياة .. ثم بعد ذلك بأتي وقت السداد فلا أجد المال .. فحتى لا أتم في أي اغراء .. وأقطع الشك باليفين فانتي أرفض هذه الأمانة لأنها تعرضني الى ما لا أستطيع أن احتمله .. والى اغراء الشيطان .. ومن هنا فانا لا أريد أي اختيار لنفسي .. ولن آخذ هذا المال كامانة ..

ولكن قد توسوس النفس والعقل بأنك تستطيع أن تأخذ هذا المال وأنك قادر على أن تودعه عندك . . وربما قادر على أن تستخدمه فيها ينفعك . . ولكنك قادر أيضا حسب ظنك وعلمك أن ترد هذا المبلغ لصاحبه عندما بأتي وقت الحساب . . وتأخذ المال . . وتنفقه . . ثم يأتي وقت الحساب فلا تجد عندك منه شيئا . .

اذن الأساس هنا هو الاختيار . . والانسان عندما حمل الأمانة معناها : أن أخذ

حرية الاختيار في أن أفعل ولا تفعل .. ومن ها كانت الرسالات السماوية التي نزلت للانسان .. لأنه قبل حمل الامانة .. أي أحد الاحسار وبيده ليمعل أو لا يفعل .. أخذه وهو يحسب أنه قادر على أن يفعل ما يرضي الله وان سحس ما ينصه .. ولكن أغراء الشيطان .. ويريق الدبيا .. وصعف اللعس الشربة لم يكن في حسايه .. ويذلك كان ظلوما .. أي طالما لفهم لل أنه اعتقد فيها أكثر من قدراتها .. وهذا هو الغزور الذي ادا دخل النفس حرح مها الايمان الغزور الذي جمل قارون يقول : إنما أوتيته على علم عندي .. أي أن الانسان يعتر مصمه ومقله .. وقدراته .. نأسيا أن هذه القدرات هي من عند الله .. وأنه هو الذي أعطاها له .. ويستطيع أن يأخذها منه .. جهول .. أي أن الانسان جاهل بالحقيقة .. التي ويستطيع أن يأخذها منه .. جهول .. أي أن الانسان جاهل بالحقيقة .. التي والمانغ .. والحانف .. والحانش .. والمان .. والمانش .. والمان ..

وهكذا حمل الانسان الأمانة .. ووصع الله سنحامه ونعالى أمامه المدائل في أن يقعل ولا يقعل .. وما دام الله سبحانه وتعالى قد قال للانسان العمل كدا . فمعنى ذلك أنه في مقدور هذا الانسان ألا يفعل .. وإلا لما قالى له الله العمل ومعنى قول الله سبحانه وتعالى للانسان لا تقعل كذا .. ان الانسان قادر على أن بععل .. والا لما قال له الله سبحانه وتعالى لا تقعل .

اذن أخذ الانسان الاختيار في أفعل ولا تمعل .. فمادا حدث .. صور له جهله أشياء كثيرة .. فخلق آلحة لبعيدها من صبع بدبه أي ابه عبد ما يستطيع أن يصنعه .. ونسي أن الذي يصنعه انسان لا يمكن أن يكون هو حالقه .. أي خالق الانسان ثم عبد الانسان نقسه .. ثم حاول أن يمكر وحود الله .. وانعللق مع هوى نفسه . . جاحداً نممة الله .. ترك الرسالات التي أنزلما الله سبحانه وتعالى له ليبين له طريق الحق .. وطريق الحياة الطبية الأمنة .. وأخذ يشرح لنفسه وحسب أهرائه .. فأصابه الشقاء في الدنيا .. وحلت به الكوارث . وعاش عيشة ضمكا .. ولكن لماذ فعل الانسان ذلك ..

#### الانسان والاختيار

اذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحدى البشر . فانه يتحداهم في أمر اختياري أي أن يستطيعوا القيام به بمحض اختيارهم وبكامل ارادتهم . . ذلك أن التحدي في أمور أمر لا اختيار للانسان فيه لا يكون تحديا . . وفي القرآن تحديات كثيرة . . في أمور اختيارية . . لم يستطع الانسان ان يواجهها . . .

أخذ الانسان حرية الاختيار في افعل ولا تفعل .. فماذا حدث .. صور له جهله أشياء كثيرة .. فعبد كل شيء في الدنيا .. لا ينفعه ولا يضره .. عبد الإحجار والأصنام .. وعبد الخيوانات المفترسة .. وانطلق في جهله بعيدا عن الله سبحانه وتعالى الحالق لكل هذا الكون .. المدبر له .. انطلق الانسان جاحدا نعمة الله .. ترك الرسالات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى له ليين له طريق الحياة الطبية الأمنة .. وأخد يشرع لنفسه حسب أهوائه .. فأصابه الشقاء في الدنيا .. وحلت به الكوارث .. ولكن لـماذا فعل الانسان ذلك ..

اذا أردنا أن نصل الى ما تريده النفس البشرية في هذه الدنيا . . فقد لحصه الله سبحانه وتعالى في شيئين أساسيين . . ووصف بهما وصفا بليغا مدخل الشيطان الى النفس البشرية . . وما يريده كل انسان . . ذلك أن الشيطان حين أراد أن يغري آدم بمعصية الله سبحانه وتعالى قال له هل أدلك على شجرة الحلا . . وملك لا يبلى . . وقال الشيطان لها ﴿ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الحالدين ﴾ . .

اذن الانسان يريد شيئين في الدنيا . . الخلود والاموال التي لا تغنى . . ولا تنتهي . . انه يريد أن يبقى في الدنيا خالدا لا يموت . . ويريد أن يكون له ملك يعيش فيه عيشة الترف التي يريدها دون أن تتأثر هذه الأموال بكل ما ينفقه . . ومن

هنا كان مدخل الشيطان للنفس البشرية . . هذه الالهة كلها التي أخترعها البشر هي اما جالبة للرزق . . أو دافعة للضرر مبعدة للموت . . وهي في الحقيقة لا تفعل هذا ولا ذاك . . ولكنه الخوف الذي يضعه الشيطان في النفس غير المؤمنة هو الذي يجعلها تعتقد أن هناك شيئا في يد أحد غير الله سبحانه وتعالى . . وهنا نتوقف قليلا عند هذه النقطة . . الله سبحانه وتعالى حين أخذ من آدم ذريته . . وأشهدهم على نفسه . . نجد في النفس البشرية أثر هذا حتى الآن . فكل نفس بشرية تعرف الله بالفطرة . . ولا تحتاج لأي شرح اذا ذكرت لها كلمة الله سبحانه وتعالى . . ويكفي أن تذهب الى الحبج لترى اسم الله ينطق بجميع لغات الدنيا . . بكل لغة من لغات العالم . . والمعنى واحد . . وهؤلاء الناس الذين جاءوا من كل بقاع الأرض قد لا يستطيعون التحدث معا . . أو التفاهم معا ، لأنهم لا يفهمون بعضهم البعض . . ولا يتكلمون لغة بعضهم البعض . . ولكن اذا ذكر اسم الله أمامهم توحدت قلوبهم عند كلمة الله . . واذا أقيمت الصلاة توحدت وقفتهم جميعا بين يدي الله . . مع أنهم غرباء تماما . . ولكنهم متعارفون في الله . . بغير المعرفة المألوفة بين البشر . . وربما التقوا أياما في الحبح . . ثم بعد ذلك لا يلتقون . . ولكن رغم أنهم غرباء في كل شيء . . تجمعهم كلمة الله سبحانه وتعالى . . بل ان الله سبحانه وتعالى يمعن في التحدي . . ويقول سبحانه وتعالى في سورة مريم : ﴿ رب السموات والأرض وما بينها فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميائه . . أي أنه تحدى في القرآن أنه هو خالق كل شيء . . وهو الله لن تجد اسمه يطلق على أحد . .

وهذه نقطة يجب أن نقف عندها . . أن عادة الانسان أن يطلق اسيا على كل شيء . . لا يوجد شيء في الدنيا بغير اسم الا أذا كان مجهولا للانسان . . فكل شيء يطلق عليه اسم . . أنت لك اسم . . وأذا جاءك ابن تطلق عليه اسيا . . والظواهر الطبيعية لها أسياء . . وكل شيء في الدنيا له اسم . . والاختراعات الجديدة والاكتشافات الجديدة يضع الانسان لها الأسياء . . حتى يستطيع الانسان أن يعرفها أو يعرفها . . اذن فكل شيء في هذه الدنيا له اسم يجيزه عن غيره . . ثم يأتي القرآن ويتحدى . . ويقول . . أن الله سبحانه وتعالى لن تجد له سميا . . أي لن تجد انسانا

باسمه .. والتحدي هنا لمن ؟ .. التحدي في القرآن .. وفي الايمان .. هو للمشركين والكفار .. ذلك أن القرآن لا يتحدى المؤمن أبدا .. لأن المؤمن قد آمن وأطاع .. وهو ليس محتاجا للتحدي .. ولكنه محتاج لا يزيده ايمانا .. وقرباً لله سبحانه وهو ليس محتاجا للتحدي .. ولكنه محتاج لا يزيده ايمانا .. وقرباً لله سبحانه تمديا .. أما المحتاج للتحدي فهو ذلك الذي يكفر . فيأي الله ليقول له ان هناك تمديا .. أو تعبد الخبر .. أو تعبد أي شيء آخر .. اذا كنت تريد أن تتبت تعبد الأنسان .. أو تعبد الخبر .. أو تعبد أن شيء آخر .. اذا كنت تريد أن تتبت القوة .. فانني أتحداكم أن تفعلوا كذا وكذا .. والتحدي دائها من الله سبحانه وتمال للإنسان .. يكون في أمر اختياري .. اذ أن التحدي لا يكن أن يكون في أمر اجباري يجبر الإنسان عليه .. بعني - مثلا – انني لا أستطيع أن أقول لانسان أنني المحداك .. الى أخو هذه الأمور التي لا اختيار للإنسان فيها .. هنا يكون .. طوال حياتك .. الى أخو هذه الأمور التي لا اختيار للإنسان فيها .. هنا يكون .. التحدي بالغ المسعوبة ، غير ميسر .. وأحيانا مستحيلاً ولا يعتبر تحديا .. ..

ولكن الله سبحانه وتعالى حينها يتحدى .. يأتي بأمر اختياري يكن لأي انسان ان يصل اليه ويتحدى فيه .. فالله سبحانه وتعالى مثلا علم أزلا أن بعض الناس سيتخلون العلم الذي أتاحه الله لعقول البشر .. وجعله في طاقتها .. سيأحلون هذا العلم ليعبدوه ويتخلوه الها .. ويقولون انتقلنا من عصر الدين الى عصر ألعلم .. ولذك وضع الله في القرآن ما يرد عليهم .. قال لهم .. ان العلم الذي تعبدونه من دون الله قد يوصلكم الى أشياء تدهش عقولكم .. وتزعزع ايمانكم .. ولكني أقول لكم ان هذا العلم بيلمانه عاجز عن أن يخلق ذبابة .. هذا تحد رهيب للعلم الذي وصل الى القمر .. وهو في طريقه الى المريخ لى يستطيع أن يخلق ذبابة واحدة . ولو اجتمع لها علماء ألعالم كله .. وقعلا كان هذا هو التحدي .. والتحدي هنا يقول أنا ساعطيكم من علمي ما أريد .. لتصلوا الى القمر .. وتطيروا في الهواء .. وتغملوا ما يعتبره العقل البشري أشبه بالمعجزات .. ولكن لكي تعلموا أن هذا بإذني وأمرى .. فاننى سامنم عنكم خلق أحقر شيء و الذبابة ي .. ستصلون بعلمكم الى

ما أريد . . ولكن لو اجتمع علماء العالم كلهم ليخلفوا ذبابة . . ما استطاعوا . . ولن يستطيعوا أن يصلوا بعلمهم الى ما لا أريد . . رغم بساطته . .

ويأتي العلم ليحقق للعالم أشياء كثيرة . . حتى أن الانسان أصبح يملك وسائل نسف الأرض . . ووسائل الكترونية حديثة تفوق في خدماتها كل ما تصورته العقول . . ونزل الانسان فوق القمر . . وهو في طريقه الى كوكب الزهرة . . الى غير ذلك . . ولكن التحدي ظل قائبا . ذلك أن الانسان لا يستطيع مع كل ما أوتي من العلم أن يخلق ذبابة . . أو حتى جناح ذبابة . .

جاء التحدي في أشياء أخرى كثيرة في القرآن ... مثل المطر .. وبالرغم من كل الاختراعات الحديثة .. فان العلم عاجز عن أن ينشىء سحابة صناعية .. ويجعلها تمطر حيث يريد .. بل ان بعض بلاد الدنيا تعاني من كثرة الماه .. وكثرة الأمطار .. والبعض الآخر يعاني من القحط الشديد . والعلم لا حيلة له في ذلك .. مع أن الله كشف لنا الطريقة التي يتكون بها السحاب .. ثم الطريقة التي ينزل بها المطر .. وهنا امعان في التحدي .. اذ أنه يعطينا الأسباب .. ويجعلنا عاجزين عن العمل .. ثم يتحدانا في أمر اختياري كانزال المطر مثلا .. وهو أمر أبسط كثيرا علميا من الوصول الى القمر والمريخ .. ولكن الانسان لا يستطيع أن يقوم به ..

وفي القرآن تحديات كثيرة ليست هي موضوع حديثنا الآن . . اذ أن الحديث عن الله والنفس البشرية . حين يأي الله سبحانه متعالى ويريد أن يتحدى الكفار في شيء اختياري . . هل الله يريد أن يتحدى كافرا بعينه . . أو طبقة من الكفار بعينها كالعلماء أو التجار . . أم أنه يريد أن يكون التحدي شاملا للجميع . . يستطيع أن يقدر عليه كل كافر . . حتى ذلك الذي لم يكتب حرفا . . لم يعرف من الدنيا شيئا . . يأي الله سبحانه وتعالى ويجعل التحدي هنا عاما في مقدرة كل فرد . . فيأي بالأية الكريمة : ﴿ورب السموات والأرض وما بينها . . فاعيده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا . . .

أي أنه يتحدى في الاسم . . والاسم هنا شيء يقدر عليه كل انسان . . بل ويستخدمه كل انسان في الدنيا كلها . . فكل فرد يستخدمه لاسياء مهما بلغت ثقافته أو علمه أو جنسيته . . الى آخره . . يأتي الله سبحانه وتعالى ويتعدى . . ويقول انني أنا الله . . وهذا اسمي سأختص به نفسي . . ولن تجد سميا . . أي مسمى بهذا الاسم في الدنيا كلها . .

يأتي هذا التحدي وأنا أوجه السؤال الى كل من يقرأ هذا الحديث .. هل سمعتم عن انسان اسمه والله ع . . هل سمعتم أن عقلا بشريا جرو على أن يطلق هذا الاسم على ابن له .. أو زوج له .. أو على أي شخص كان .. حتى الألمة التي اخترعها الانسان ليعبدها جعل لها أسياء ليس بينها اسم والله ع سبحانه وتعالى .. ولهذا جاء هذا التحدي في أمر اختياري .. أي يستطيع أي انسان أن يفعله بارادته .. وفي أمر لا يستلزم أي مؤهلات .. أي يستطيع أي نرد في الدنيا أن يقوم به دون أن يكون له ثقافة أو علم .. أو فكر .. أو أي شيء نميز . أي أنه تحد للبشرية كلها .. ومع أن هذاك أناسا كلها .. ومع أن هذاك أناسا يعملون ضد دين الله .. ويحاولون هدمه .. أو يستطع واحد منهم أن يطلق الاسم على فرد أو شيء .. أو حتى على اله يعبده .. وهكذا بقي التحدي .. وسيبقى حتى يوث الله الأرض ومن عليها ..

هذا التحدي لا يقدر عليه انسان . . ولا يمكن أن يقوم به بشر مهها بلغ شأنه . . ذلك التحدي في أمر اختياري لا يستلزم أي صفات أو مؤهلات معينة . . وعجز الانسان عن مواجهة هذا التحدي . . هو قدرة مسن قدرات الله سبحانه وتعالى وحده . .

ورغم هذا التحدي الذي لا يجيب عليه أحد . . نجد بعض الناس بجاولون جاهدين انكار وجود الله سبحانه وتعالى . . ويجادلون في ذلك جدالا كثيرا . . ولكن هؤلاء الناس أنفسهم حينيا تعجز الاسباب عن أن تدفع عهم ضرا . . وحين يجدون أنفسهم في كرب لا يستطيعون الخزوج منه . . أو في بلاء لا يستطيعون رده . . تجد ألسنتهم تصيح بلا شعور 1 يا رب 1 . . وتستنجد بالله الذي يحاولون انكار وجوده . . كيف تستنجد نفس بالله سبحانه وتعالى . . وهي في نفس الوقت تحاول أن تنكر وجودالله . . إنها تجزع إليه . . تستغيث بالخالق . . بالقدرة . . بالقوة . . بالذي يقول كن فيكون . . كيف يتم ذلك ؟ .

## الكون والانسان

كل ما في هذا الكون مسخر لحدمة الانسان ولكن ماذا فعله البشر ليتم ذلك . . وكيف يستطيعون أن يسخر والخدمتهم من هو أقوى منهم ملايين المرات . . ان كل هذه الأشياء تستطيع أن تفني البشر في ساعات قليلة . . وربما في لحظات قليلة . . ولكنها خاضعة ذليلة لخدمتهم . .

ان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالندبر في الكون .. ولماذا يأمرنا الله بهذا ؟ .. لو أن في الكون دليلا واحدا على عدم وحدانية الله .. وقدرته ووجوده .. ما أمرنا الله أن نتدبر في الكون .. وأن نندبر في خلوقاته .. وأن نندبر في أنفسنا .. لماذا ؟ . الأن الذي يعرض عليك شيئا فيه أدى شلك .. لا يقول لك افحصه جيدا .. أو تدبر فيه .. انك أذا أردت أن تعلم عن أي شيء تراه .. فان صاحب الشيء اذا لم يكن موقنا عما يقوله الما قال لك تعلم وانظر جيدا .. واضحص جيدا .. وإنما يحاول بشتى الطرق أن يجلب انتباهك عن ذلك الشيء الذي تنظر اله .. حتى لا تنين فيه أي نقص أو عيوب موجودة .. عن ذلك الشيء الذي تنبر .. وفكر .. وانظر .. موقن من اتقان عمله ..

ولأضرب مثلا بسيطا لأنوب هذا الى الأذهان . . اذا دخلت لتشتري أي شيء في هذه الدنيا . . أي شيء من التقاتا الشيء متقنا اتقاتا بديما . . ويطلب منك أن تفحمه مرات بديما . . وحينك بقول لك صانعه . . افحمه جيدا . . ويطلب منك أن تفحمه مرات ومرات . . لنتيم دنه الصم . وتعرف متانة الشيء وكماله . . ولكن اذا كان الشيء ناقصا . أو جه عبوب فان صانع الشيء الذي يحاول أن ينشك أو يخدعك . . يفعل كل ما يستعقبع من الحيل أياحد مناهك بعيدا عن ذلك الذي في يدك . . حتى لاكتبين عبود وبواقصه

والله سبحانه وتعالى يطلب منا في قرآنه الكريم . . أن نتدبر الخلق . . أن نتدبر الكون . . ويقول ان في خلفكم وخلق السموات الكون . . ويقول ان في خلفكم وخلق السموات والأرض أبات بينات . . وفي انفسكم . . لماذا يقول الله ذلك ؟ . . اذا لم يكن فائل هذا المكون منالك عيوب وتواقص . . واعارف لأسراره أفلا يخشى أن تكون هناك عيوب وتواقص . . وأشياء لا يعرفها . . قد يأتي التدبر فيها بنتيجة عكسية . .

ولكن الله سبحانه وتمالى هو الخالق . . وهو القائل . . وهو العالم . . ومن هنا فهو يعرف دقة ما خلق . . واعجاز ما خلق . . فيقول لنا تدبروا في هذا الكون . . أنظروا في . . فستجدون آيات واعجازا لخلقي وقدرتي . . وفي أنفسكم . . ويقول سبحانه وتعالى ﴿سنريهم آياتنا في الأفاق . . وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ . . أي آيات تلك التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى . . ان لم يكن هو الذي خلقها باتقان واعجاز . لا يملك البشر أمامه الا أن يسجدوا لقدرة الله سبحانه وتعالى في كونه . . وفي خلقه .

اذن هذا التحدي في التدبر في آيات الكون .. والتدبر في الحلق .. والتدبر في الحلق .. والتدبر في الحلق .. والتدبر في أفسنا . . هو الذي وضع آيات .. ومعجزات في هذا الكون .. فيا الذي يريدنا الله أن نتدبره الا آياته في الكون .. وإمام أن يكن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون .. فكيف يعرف أسراره كلها ... ويعلم أن فيها آيات ومعجزات .. إن الذي خلق . . هو الذي قال .. هو الذي أعجز .. سبحانه فيها آيات ومعجزات .. إن الذي خلق . . هو الذي قال .. هو الذي أعجز .. لسبحانه وتعالى .. ومن هنا فهو يطلب منا أن نتدبر .. لنرى من الآيات ما يجعلنا نسجد لعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته . .

نأتي بعد ذلك الى نقطة أخرى . . الله سبحانه وتعالى أخبرنا في قرآنه الكريم أنه سخر كل ما في هذا الحقيقة الهامة . . سخر كل ما في هذا الكون لحدمة الانسان . . الحيوان . . والجماد . . والشمس . . والقمر . . والنبات . . كلها تخدم الانسان . . والنبات . . كلها تخدم الانسان . .

والانسان ليس هو الكائن الرحيد الحي في هذا الكون . فالنبات له حياة . . والحيوان له حياة . . والانسان له حياة . . ولكن كلا منها تختلف عز الاخرى . .

تعالوا نتدبر في خلق الله . . الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء مسخرا لما فوقه . . الجماد مثلا بكل صوره مسخر لخدمة ما فوقه من الخلق . . وهو النبات والحيوان والانسان . . على أن التمييز . تمييز الخالق . . وليس تمييز المخلوق . . بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر . . ولكن الانسان بقدرته . . وعقله . . وقوته . . عاجز عن أن يسخر . . والدليل على ذلك أن هناك أشياء مسخرة للانسان . . والحيوان . . والنبات . . أقوى منه ملايين المرات . . ولا يستطيع أن يوجدها . . أو أن يسيطر عليها . . الشمس والنجوم . . والكواكب . . والأرض . . مسخرة لخدمة النبات . . والحيوان . . والانسان . . الشمس لا تستطيع أن تقول انني سأشرق هذا اليوم على جزء من هذا الزرع لأعطيه الحياة والنمو . . ولن أشرق على جزء آخر ليموت . . فالشمس بقدرتها الهائلة . . وقوتها التي لا يستطيع أن يقترب منها العالم أجمع . . مسخرة لخدمة النبات . . تشرق عليه . . وتعطيه الحياة والنمو . . وتغرب عنه . . ليتم دورته . . وهكذا . . وهي في هذا الاختيار لها . . وكذلك الرياح . . والأمطار . . والأرض . . نفسها . . كلها مسخرة لخدمة النبات والحيوان والانسان . . الأرض اذا وضعت فيها الحب لا تستطيع أن تقول لن أعمل على انماء هذا الحب وتغذيته . . ولكنني سأغذي هذا الحب . . وكذلك المطر لا يستطيع أن يقول سأنزل هنا اليوم . . ولن أنزل غدا . . أو لن أنزل في العام القادم . . كل هذه الأشياء مسخرة ليس لها أي اختيار . . وهي تعطى عطاء متساويا للجميع بلا تمييز . . لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها . . وهو الذي جعلها في خدمة أنواع الحياة التي هي أرقى منها . . كالنبات . . والحيوان . . والانسان . . وليعلن للعالم أجم أن هذه الأشياء هي مسخرة بقدرته سبحانه وتعالى . . وبعلمه . . وبكلمة كن . . جعلها أقوى من الانسان . . والحيوان . . والنبات . . ملايين المرات . . ومع ذلك هي في خدمتهم جميعا . . لا تستطيع يوما واحدا أن تمتنع أو ترفض أن تقوم بخدمتهم رغم قدرتها . . وضعف من تخدمهم من البشر . . والنبات والحيوان . .

هذه واحدة . . فاذا انتقانا الى النبات . . نجد أنه مسخر لخدمة من فوقه في الحلق . . وهما الحيوان والانسان . . والحيوان يستطيع أن يأكل من النبات كها يريد ويجمطمه كها يريد . . ولا بسنطيع النبات أن يجنعه من ذلك أو يقول له لا . . لن أعطيك طعاما

اليوم . . سأمنعه عنك . . أو يبعده عنه : . اذا أراد به ضرا . . وكذلك بالنسبة للانسان . . فان النبات مسخر لخدمته . . عطاء له عندما يريد . . لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا أمام ارادة البشر . . حتى في اهلاكه وافساده . . اذن فالنبات مسخر لخدمة ما فوقه . . لا يستطيع له نفعا ولا ضرأ . . وانما يعطيه عطاه بلا حساب . . ويكون في خدمته دائها كلما أراد . . حتى اذا أراد له هلاكا . . فالصبي قد يأتي بفأس أو منشار . . . ويصل الى شجرة ضخمة هاثلة . . ويظل يأبطع فيها عدة أيام حتى تسقط . . ولكن الشجرة رغم ضخامتها وقوتها . . حتى انه اذا سقطٌ غصن منها على هذا الصبي أهلكه . . بل اذا سقط غصن منها على رجل أهلكه . . واذا أسقطت الشجرة نفسها على عدة رجال أقوياء أهلكتهم . . رغم أن هذه الشجرة تملك هذه القدرة الهائلة على البشر . . فانها لا تستطيع أن تأمر غصنا منها ليسقط . . فيهلك صبيا أو رجلا يقطعها بفأس أو منشار . . ولا تستطيع أن تأمر جذعها أن يسقط على رجال يقومون باقتلاعها من جذورها . . ومن هنا فهي تملك القوة . . ولكنها لا تملك القدرة . . لماذا ؟ . . لأنها مسخرة لخدمة الانسان والحيوان . . رغم قوتها الهائلة . . وقدرتها على التدمير . . الا أنها تقف عاجزة تماما أمام الانسان . . لماذا ؟ . . لأن التسخير هنا من الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فلا القوة لها قيمة . . ولا القدرة لها قيمة . . وانما الأمر جميعا للقائل . . وهو الله سبحانه وتعالى . . والقائل هنا سخرها للانسان . . فهي مسخرة له . .

اذا انتقلنا بعد ذلك الى الحيوان . . نجد أنه أرقى حياة من النبات . . فقد منحه الله الجواس . . ومنحه قدرة على الحركة . . ومن هنا فهر أعلى خلقا من النبات . . ومن الجماد . . وكن خلقا من النبات . . ومن الجماد . . وكن خلق عنه مسخر لحدمة الجماد . . وكل خلق عنه عضور لحدمة الإنسان . . وقد يكون الفرس . . أو الجاموسة . . أو الثور . . أو الجمل . . أو أي حيوان آخر يملك من القدرة والقوة ما يستطيع أن يحطم به أقوى رجل في العالم ويملكه . . ومع ذلك . . فان صبيا صغيرا يستطيع أن يقود الجمل . . أو الفرس . . أو الثور . . الى حيث يريد . . وهو طائع له . . لا يستطيع أن يعصيه . . اذا تدبرنا في ذلك . . فان العقل يقول ما دام الحيوان هو الأقوى . . فهو الذي يتحكم ويفرض ما يريد . . ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أراد ذلك سخر الحيوان القوي فجعله ضعيفا ذليلا امام الانسان الذي يقل عنه

قوة وقدرة .

اذا انتقلنا بعد ذلك الى الانسان . فهو حياة أرقى من النبات . . والحيوان . . للذا ؟ . . لأن له فكرا . . له عقلا . . وله اختيارات . . ومن هنا فهو أرقى ما خلق الله في الدنيا . . رغم قدرة الشمس . . وقوة الربح . . وجبروت الامطار . . وضخامة النبات . . والقدرة البدنية للحيوان . . فان هذا الانسان أرقى هؤلاء جميعا . . وكل هذه الأشياء مسخرة لخدمته . . بارادة الله . . وليس بارادة الانسان . .

فاذا كانت غلوقات الدنيا هي: الجماد .. والنبات .. والحسيدوان .. والانسان .. وهذا لا يتوقف على والانسان .. وكل خلق منها يعلو على الاخر . . فيكون مسخوا له .. وهذا لا يتوقف على القوة .. ولا على الحجم . . وانما على ارادة الله .. الجماد يخضع للمخلوقات الأرقى منه .. وهمي النبات والحيوان والانسان .. والنبات يخضع لمن فوقه .. وهما الحيوان والانسان .. فلمن يخضع الانسان .. فلمن يخضع الانسان .. فيضع لحالقه .. يخضع من سبحانه وتعالى ليكون هناك انسجام في الكون .. كل شيء يخضع لما فوقه .. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى فولقد كرمنا بني آدم وجملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاكه .

ومن هنا كان هدف الانسان أن يخضع لخالقه الذي سخر له كل ما في الكون . . وهذا هو الذي يعطي الحياة معناها الحقيقي . . لأن كل شيء يخضع لما فوقه . .

ونحن حين نتدبر في الكون نرى كيف أن الانسان يجب أن يخضع لحالقه . . ليتم الانسجام في الكون . . وعلامة الحضوع هي العبادة . . وهذا هو هدف العقل الأول في أن يعرف ماذا يجب أن يؤدي وأن يتدبر في الكون ليعرف أن كل شيء يجب أن يخضع لما فوقه . . وان الانسان يجب أن يخضع لحالقه . . الذي خلق هذا الكون كله . . وسخره لحدته . .

ولكن العقل البشري ينسى الله . . وينسى كل هذه المعجزات . . ويتحدث عن العلم . . وعصر العلم . . فعاذا استطاع العلم أن يحقق للبشر . .

### الانسان والعلم

الملم لا يستطيع أن يخلق مقومات الحياة . . فإ بالك إبالحياة نفسها . . ان الانسان عاجز عن أن يخلق غلافا جويا للقمر مثلا . . أو بحيره بالماء اللازم للحياة . . والزرع . . أو أن يجعل حبة تنبت على يدك . . بدلا من أن تنبت على الأرض . . والقرآن الكريم يقول لنا ان هناك مضاين . . سيأتون ليجادلوا في خلق الانسان . .

ان العلم يتحدد في شيئين رئيسين . . علم مادي يخضع للتجربة البحتة . . لا يدخل فيه هوى البشر . . ذلك العلم هو الذي يتناول المادة فقط . . وهو الذي يكن أن يفحص في المعمل . . وتموي عليه التجارب . . وليس فيه هوى النفس البشرية . . وهذا العلم هو الذي آتاحه الله للعقل البشري . . وطلاب منه أن يجتهد فيه . . ووعد الله بأن يكشف آياته في الكون لأولئك الذين يعملون . . ويبحثون . . ويجرون التجارب . . ويجدون . . ويجرون التجارب . . ويجدون . . ويغرون التجارب . . ويجدون . . ويغرون التجارب . . ويكن اجراء تجارب عليه . . وهذا العلم عثل النظريات الفلسفية والسياسية . . وكل شيء لا يخضع لتجربة المعمل . . هذا العلم مختلف فيه الأهواء وتتصارع . وسيظل الصراع بينها الى يوم القيامة . . لأن هذا العلم لا يستند على أسس مادية موضوعية بحتة . . واغل المعلم يحتة . . واغلة تدخل فيه الأهواء الشخصية . .

النوع الأول من العلم . . صاحبه يظل يعاني حتى يصل الى هدفه . . فاذا وصل الى الهدف استفاد منه الناس كلهم . . فالعالم مثلا الذي يجري تجارب في معمله . . على اختراع جديد . . أو شيء جديد . . يظل يسهر ليالي طويلة حتى يصل الى نتائج . . فاذا وصل الى نتائج . . استفادت منها البشرية كلها . . واذا أردنا أن نضرب مثلا لذلك . . فهناك مثلا اكتشاف الكهرباء . . واختراع الراديو والتليفزيون . . والتليفون . . الم آخر هذه الأشياء التى التقتضت بحثا من أصحابها . . فاذا وصل البحث الى نتيجة . . استفادت

منها السرية دلها . .

أما النوح الثانى من العلم . . فهه الذي يخضع للهوى . . فان صاحبه هو الذي يستمد . . ، فقد معانى . . دلك أنه يضع العلم على هواه . . وعلى أساس ما يرضيه هو . . معن هنا فان صاحب النظ يه الفلسفية أو السياسية . . لا يعاني شيئا بقدر ما يعاني أولئك الدبن تجنسعون لها . . أه بفذونها . .

وسنطرد فضيله الشيخ محمد منه لي الشعراوي بعد هذه المقدمة القصيرة ليقول: ماذا قدم العلم للبشرية .. تعالوا ناقش ذلك من واقع التجربة العلمية .. ان أساس الحياة البشرية من خلى الله سبحانه وتعالى لم يتغير .. ولم يتبلل .. ولا يستطيع العلم أن يحد له بديلا .. وانما العلم بعدم الرفاهية للبشر .. أي أنه يجعل الحياة أكثر سهولة .. واكث بعديمة .. ولخمه لا يعطننا مفومات الحياة .. بل ان الله سبحانه وتعالى علما منه بظلم الانبعان للاسان للاسان . حعل معومات الحياة في يده .. وما أعطاه منها ليد البشر أعطاه بشكل لا يجعل الاسبان عاددا على هلاك الانسان باستخدام أسباب الخلق ..

ولنشرح هذه المعطة فلبلا .. مقومات الحياة من كرة أرضية .. وشموس .. ونظام كوني لا دحل للانسان بعلمه أن يتدخل كوني لا دحل للانسان بعله .. ولا يستطيع .. ولن يستطيع الانسان بعلمه أن يتدخل ليخلق كرة أرضيه حديدة . أه شمسا جديدة أو نجوما جديدة أو سماوات جديدة .. الى أخر هذا هدا خلس الله .. والعلم اذا استطاع أن يكتشف الأيات في هذا الخلق .. يكون قد نهدم تقدما هائلا .. ولكنه لن يستطيع أن يُخلق شيئا .. أو يبدله .. أو يغره .. واذا كنا ننحدث الان .. ونحن في عصر العلم .. فتلك حقيقة هامة .. لا يستطيع أحد الحدال فيها ..

نأتي بعد دلك الى معومات الحياة على الأرض .. الهواء .. والماء .. والطعام .. ولوام ثلاثة لحياة الانسان على الأرض .. الانسان بطبعه لا يستطيع العيش بدون الهواء أكثر من دقيفة أو دفائل ولا لك أخرج الله الهواء من قدرة البشر على التحكم في البشر .. فائد شاه أن بكون الهواء مناحا للناس جميعا .. لا يستطيع واحد أن يمتع عن مجموعة من الماس فعلك .. مل امه أخضع الهواء لعدله .. فكان متساويا بين الناس

جميعا .. فقيرهم وغنيهم وعظيمهم وذلك الذي لا يملك من أساب الدنيا شيئا .. قهم جميعا يتنفسون بنفس السهولة . وبنفس الطريقة دون أي عناء . . يعملهم الهواء الى حيث هم وأينها كانوا في حجرات مغلفة . . أو في الطربى . فه في الساره . . أو في أللم أي الساره . . أو في أللم أي أي مكان في العالم . . فان الهواء يصلهم سهلا . . ميسرا . . متاحا . . للجمع . . وهذا عدل الله سبحانه وتعالى . . ولا دخل لبشر فيه .

نأي بعد ذلك الى الماء . . وهو ما يستطيع الانسان أن يعيش بدونه يوما . . أو عدة أيام . . نجد أن القدرة على اختزان الماء قليلة . . والقدرة على منع الماء عن البشر قليلة . . وعدودة . . وان كانت لما امكانيات . . وهنا يتدخل ظلم الانسان . . ولكن بقدر محدود جدا . نظرا الأهمية الماء للحياة البشرية . . نأي بعد ذلك للطمام . . فنجد أن قدرة الانسان على اختزانه ومنعه . . أكبر . . ولكن احتمال الانسان لعدم تناول الطعام أكثر . . فان الانسان لعدم تناول الطعام الوقت أكثر . . فان الانسان على ما يقيم أوده . . أو يبقي الحياة في جسده بسهولة نظرا لان الكمية التي يحتاج لها الجسم البشري من الطعام ضئيلة نسبيا . . فهي كما قال رسول الله بجيج لقيمات أي كمية محدودة من الطعام وكلها زاد اقبال الانسان على الطعام فسد جسده واعتلت صحته . .

وهذه هي مقومات الحياة الثلاثة . . شيء لا يستغني عنه الانسان . . ولا يستطيع الحياة بدونه أبدا وهو الهواء . . نافذ فيه عدل الله . . ليحصل كل انسان على حاجته بلا عناء . . وشيء يستطيع الأنسان أن يستغني عنه يوما وهو الماء . . متوافر للناس وشيء ثالث وهو الطعام . . تحكم البشر فيه أكثر . . ولكن احتمال الانسان للعيش بدونه أكبر . . وهنا ترى عدالة السياء في توزيع مقومات الحياة . . وتدخل الانسان فيها .

نأي بعد ذلك الى العلم . . ماذا استطاع العلم أن يقدم للانسان من هذه المقومات . . الهواء المحيط بالارض . . هل يستطيع العلم أن يختر ع غلافا جويا . . كذلك الذي يحيط بالأرض . . أو أن يوفر الهواء على كوكب القمر مثلا . . مثل توفير ارادة الله للهواء حول الأرض . . وبنفس العدالة . . الجواب : مستحيل طبعا . . فاذا انتقلنا من المحواء الى الماء . . هل يستطيع العلم أن يمد ماء . . أو يوصل ماء الكوكب من الكواكب

ليس فيه ماء ويجعل الحياة تماننة ويه . . هل يستطيع العلم أن يخلق ماء على كوكب من الكواكب . . كالماء المجدد على الاد ضر ضرب منه ألوف الملايين من البشر والحيوانات . . والطيور . . وكل شيء معى . . بحيث يكه ن منه افرا . . ويسقي هؤ لاء جميعا . . ويسقي أرضهم . . ونتبت لهم الزر كابأداء امنه . . الحماب : مستحبل . . فالعلم عاجر عن ان يمد الصحارى في الارض طاح المنه من الارض صحوراء جرداء . لا مستطع العلم ال بعليها الماء . .

بل اننا نجد الصحراء تمتد بجوار الارض الخضراء .. تلك فيها حياة . . والاخرى ميته لا حياة فيها الا ماء . . والعلماء يعنرفون أن العلم عاجز عن أن يسقي البشر ماه . . وغم أن الله سبحانه وتعالى قد أتاح للعلماء معرفة تكويل عناصر الماه . . وطريقة تكوين السحب . . ولكن كل هذا هو من حلق الله . . والعلم لا يستطيع أن يقدم شيئا في ذلك . . ولا سنظيع أن خلى ظروف الحياة . . على كوكب لا حياة فيه . .

نتنقل الى الطعام . . هل بستطيع العلم أن يجعل حبة تنمو على يدك . . أو على شيء غير الارض . . أه العربة الارصية . . هل يستطيع العلم أن يزرع زرعا في الهواء فينمو ويزدهر . . لا بستطيع . . بل يجب أن ينمو الزرع في الارض . . وأن يتغذى من التربة وبالماه . . ومن هنا فان مقومات الحياة الثلاثة لا يستطيع العلم أن يقدم للانسان فيها شيئا . . ولا بستطيع أن يعطيه فيها بديلا . . الانسان عتاج الى الهواء . . والماء . . والعلم عاجز عن أن يخلق له ماء أو هواء . . أو أرضا جديدة . .

وكل ما سنطيع أن يقدمه العلم هو الرفاهية .. بمعني أنني عندما أحس بالعطش عجب أن أذهب الى النهر أو الى النبع .. أو الى مكان فيه ماه لأشرب .. العلم يجعل هذا المله يجعل هذا الله يصل لى مكاني مثلجا .. وبالنسبة للطعام .. المفروض عندما أجوع أن أذهب الى المكان الذي يزرع فيه الطعام أو يست فيه لاكل .. العلم يوفر لي هذا الطعام أو يبتي .. ويستطيع أن بكتشف طرعة لتحسين الانتاج وتطويره .. بحيث يكون الحجم أكبر .. والطعام أشهى .. ولكمه لا سنطيع أن بخلق طعاما .. والعلم يوفر لي رفاهية في العمل الذي اقوم به .. ومحترع لى اله بدلا من الفامالذي استخدمه في الزراعة .. ويخترع لي

آلة حاسبة أو عقلا الكترونيا يقوم بالحسابات . . وبيسر لي الانتقال السريم بالطائرة . . الى غير ذلك من وسائل الانتقال . . ولكنه لا يخلق لي شيئا من مقومات الحياة . . وهذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى . . في سورة الواقعة حينها يتحدث عن مفومات الحياة . . وكيف أنها من صنعه سبحانه وتعالى . . فيقول : ﴿ أَفُرَايَتُم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن المزارعون﴾ . . ﴿ أَفَرَايَتُم الماء الذي تشربون أأنتم أنزتموه من المزن أم نحن المنافون﴾ . . ﴿ أَفَرَايَتُم النّم أَمْنَتُنَ مُشْجَرَتُها أَمْ مَنْ المُشْئُونُ ﴾ . . ﴿ المُشْئُونُ ﴾ . .

بقيت نقطة هامة جدا وهي نقطة الخلق . . وهذه عتاجة الى حديث قادم حيث أن مناك من يجادل في خلق الله . . وهناك من يحاول أن ينكر الدين . . والله سبحانه وتعالى قد أنهانا عن هؤ لاء في القرآن . . وقال لنا الله ان هناك أناسا مضلين سيأتون . . ويحاولون أن يضلوكم عن دينكم . . ويتحدثوا عن خلق السموات والأرض . . وعن خلق الانسان . . وهم سيحاولون الضلالكم عن الحق . . هؤ لاء المضلون الذين أنبأ القرآن عجم قد جاءوا . . وبدأوا في محاولة اضلال الناس . . ولكن بحيثهم كان تثبيتا للدين . . وتصديقا للقرآن . . فلو أن هؤ لاء المضلين لم يحيئوا ولم يجادلوا في خلق السماوات والأوض . . لكان عدم محيثهم ضد قضية الدين . . فالله سبحانه وتعالى قد قال لنا ان هناك مضلين . . وانهم سيأتون . . ويجادلونكم في الحلق . . فكأن هؤ لاء المضلين في عاولاتهم التشكيك في الدين . . واكن كيف . .

#### الانسان وخلق الله

من الذي ميز الانسان عن أي انسان اخر غلوق مثله . . رغم تشابه الخلق . . وجعل الفرد رغم تشابه الحلق مميزا عن الدنيا كلها . . بعيث لا يتكرر شخص رغم تكرر الحلق . . هل تستطيع أن تميز بين عصفورة وعصفورة . . أو بين قرد وقرد أو بين أسد . . ولماذا التمييز . . .

لولم بات هؤ لاء المضلون لقلنا أن القرآن قد أخيرنا أن هناك من يأتي ليضل من سبيل الله . . وهؤ لاء في ياتوا . . . ولو أن هؤ لاء ألناس لم يجادلوا في خلق السموات . . وخلق الأرض . . وخلق الإنسان . . لقلنا أن القرآن قد أنبانا أن هناك أناسا سيجادلون في المخلق . . وبغضلون عن سبيل الله . . ولكن هؤ لاء الناس جاءوا ليضلوا عن سبيل الله . . وتركوا مسألة خلق السموات والأرض . . وخلق الانسان . . ولم يجادلوا فيها باعتبار أنها مسألة غيبية ، . ومن هنا كان من الممكن جدا أن يأتي هؤ لاء المضلون . . ويجادلوا في الما الله . . ولكن عندما ناتي نقطة خلق السموات والأرض . . وخلق الانسان . . يقلون لن نجادل في هذا الأمر . . حيث أنه أمر غيبي خارج عن نطاق علمنا . . ولم نشهده . . ولا نستطيع أن نحادل فيه . . كان من الممكن أن يحدث هذا فعلا . . ولمن كون هؤ لاء المضلين أنوا . . ودويهم جادلوا في خلن السموات والأرض . . وفي خلق الانسان . .

وجادلوا دون برهان مادي يستطيعون تقديم . . فهم لا يستطيعون مثلا وضع الشمس والقمر داخل معمل لإجراء تجارب عليهها . . أو ادخال الروح البشرية تحت الميكروسكوب . ولكنهم رغم علمهم المحدود . . جاءوا وجادلوا في هذه الأشياء . . ليس عن علم ، ولكن عن هوى . . حينئذ نقول ان هؤلاء المضاين قد قدموا الدليل على صححة القرآن وانه منزل من عند الله وقدموه وهنا المعجزة . . وهم يحاولون الاضلال عن سبيل الله . . أي أنهم أثبتوا أن الله حق . . وأن القرآن حق . . بينها هم يحسبون أنفسهم أنهم يضلون . .

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فيقول اذا أردنا أن نناقش أحدا من الذين يضلون عن سبيل الله . أو ينكرون وجوده سبحانه وتعالى . . قاتهم لا يقدمون الدليل . . أو الحبجة على ما يقولون . . ولا يناقشون جوهر الرسالة نفسها . . . يأي الواحد منهم ليقول إن هذا القرآن ليس منزلا من عند الله مثلا . . وهذه قضية جدلية . . لا يستطيع أن يثبتها . . فالله سبحانه وتعالى لم يخبره بهذا . . وهو لم يأت بعلمه الانكاري عن أي طريق يقيني . . وانما هو أن به عن طريق هوى في نفسه . . يريد أن يحققه بالهروب من شريعة الله . . الى شريعة أخرى . . تعطيه فوق ما له من حقوق . . وتسلب الأخرين ما لهم من حقوق . . وتسلب الأخرين ما

ومن هنا فاننا اذا أردنا أن نناقش هذا الموضوع لا يجب أن نبدأ المناقشة بهذه النقطة . . ولكننا يجب أن نقول لكل من يجادل في الله محاولا الانكار . . تعال وناقشنا في المنج الذي وضعها الله . . ولكننا نجد أنه يهرب من المناقشة . . ويجاول أن يتخلص منها . .

على أن الذين يجادلون في خلق السموات والأرض . . وخلق الانسان . . اغما يأتون بأشياء عجيبة . . يحاولون الباسها ثوب الحق . . وهمي باطل . . ويحاولون أن يخدعوا الناس بأشياء كثيرة لا تمت الى العلم بصلة . . نجد واحدا يأتي ويقول ان أصل الانسان قرد . . ثم هناك حلقة مفقودة . . ونظرية الارتقاء الى آخر ما يقال في هذا الموضوع . . هذا شيء مبنى على الظن . . فالرجل الذي قال هذا الكلام لم يشهد قردا تحول الى انسان . . ولا يستطيع أن يجول قردا الى انسان . . اذن فهى نظرية غير يقينية مبنية على افتراضات

نبكلية بعيدة عن العلم تماما . .

ولكن احين لبدأ المافشة معه في المضمون .. نقول له .. تعال .. هل شهدت قردا بنحمل الى انسان .. سيقول لا .. هل تستطيع أن تحول قردا الى انسان .. سيقول لا .. هل تستطيع أن تحول قردا الى انسان .. معل أي أساس هل شهدت خلق الاسسان .. بغمال لا .. نقول الذن علام تبني نظريتك .. عل أي أساس .. يقول على الملاحظة .. فلتناقشك بالملاحظة والتخمين .. نقول له .. اذا كان كذلك .. فلتناقشك بالملاحظة والتخمين لايا سبت نظرياتك .

هل تستطيع أن تفسر لنا كيف ميز الله الانسان .. سيقول انها نظرية الارتقاء .. نقول له نويدة الارتقاء .. نقول له نويد أن نوفف قليلا .. الانسان كمخلوق من خلق الله مثله مثل باقي خلق الله .. ولكن الله سبحانه وتعالى ميزه بأشياء كثيرة .. أهمها العقل الذي يميز به الانسان بين الحي والباطل .. والمذبي يكون في كثير من الأحيان هو الطريق الى الضلالة . . اذا وضع العمل البشرى محكم مطلف . . وزاد عليه الغرور الانساني .

والان فلنبدأ .. سل نسنطم أن بميز بين عصفور وعصفور أخر من نفس الجنس .. مل تستطيع أن يميز بين حصان وحصان أخر من نفس الجنس واللون .. وهل تستطيع أن يميز بين جاموسة وجاموسة .. أو قرد وقرد .. أو أسد وأسد .. أو أي حيوان وحيوان اخر .. الجواب طبعا لا .. ولكنك تستطيع أن تميز بين انسان وملايين البشر .. رغم أننا كلا غلوفين بنفس الشكل .. فكل منا له عينان .. وأذنان .. وأنف .. وفه .. ويدان وقدمان .. أى أن الشكل العام واحد .. ولكن كل انسان له صورة معينة .. تميزه عن ملايين الشو .. فأنت حين ترى انسانا بين الملايين التي تسكن الكرة الارضية .. تقول هذا على .. وهذا أي .. وهذه أختي .. وهذا أي .. وهذه أختي ..

من الذي ميز الانسان عن أي انسان أخر غلوق مثله . . وجعل هذا التمييز قميزا خاصا . . رغم تشامه الحلم . . ووصع هذا النمييز في كل انسان ليستطيع أن يميز زوجته وابنه وأباه . . وأصدف، . . الى اخر هده العملية . . بل ويستطيع هو أن يكون بميزاً عن الناس أحمد الدى هه الله سمحانه وتعالى ليستقيم ذلك مع الحياة التي رسمها له . .

فهو مميز في الدنيا ليمكن حسابه في الآخرة . . ويكون شهيدا على نفسه . . وهو مميز في الدنيا ليكتب عمله له أو عليه . . وهو مميز في الدنيا لأنه سيحاسب في الأخرة . . فلو أن الانسان كان غير مميز . . والحلق متشابه . . لكانت حياة الانسان على الكرة الأرضية مستحيلة التنظيم . . لماذا ؟ . . لأن الانسان لم يخلق للدنيا وحدها . . وانما خلق للدنيا وللآخرة . . خلق وسيحاسب ويكون شهيدا على نفسه . . وأنا حين لا أستطيع أن أميز أبي وأمي وأولادي . . وزوجتي . . والناس حولي . . كيف يمكن أن أحاسب . . وكيف يمكن أن يأتي هؤلاء الناس الذين أسأت اليهم . . وأكلت حقوقهم في الأخرة . . ليكونوا شهداء ويأخذوا حقوقهم من حسناتي . . وكيف يمكن أن أكون شهيدا على نفسي . . وأنا لا أميزهم . . وكيف يمكن أن أحاسب على اتصالى بامرأة أخرى . . وأنا لا أميز زوجتي . . اذن التمييز هنا ضروري وأساسي . . . وقد وضعه الله باعجاز شديد . . رغم تشابه بلايين الحلق . . فان لكل انسان صورة مميزة لا تتكرر . والدليل على ذلك صور وتماثيل الملوك . . الأقدمين التي تركوها في الأرض . . الفراعنة مثلا ماتوا منذ قرون . . فهل تستطيع أن تأتي بانسان . . وتقول هذا رمسيس . . أو هذا هو نابليون . . الجواب مستحيل . . الانسان قائم بذاته . . لا يتكرر رغم تكرر الحلق . . ومن هنا فان الحساب يكون عدلا . . ويقول الرسول 攤 انه حين يتشفع المؤمنون للعاصين في الأخرة . . لإخراجهم من النار . . يقول الله سبحانه وتعالى . . اذهبو واخرجوا من النار من كان في قلبه حبة خردل من الإيمان . . فيذهبون إلى النار . . فيعرفونهم بصورهم . . أن حياة الإنسان كحيوان بلا تمييز ممكنة إذا كان الهدف هو الدنيا وحدها . . ذلك ان هناك ألوفاً من المخلوقات تعيش بلا تمييز . .

ولكن ماذا عن الأخرة . .

اذن تمييز الانسان ضروري للحساب في الأخرة . . ولو أنه لم يكن هناك حساب وثواب وعقاب . . لما ميز الانسان عن غيره من سائر المخلوقات . . ولكان الحلق قد تشابه كما هو في عالم الحيوان مثلا . . هذا التمييز الدقيق جدا . . المعجز . . لا يمكن أن يأتي بالتطور . . لأنه غاية في الدقة . . وغاية في الاعجاز . . خلق متشابه في كل شيء . . ومع ذلك كل انسان فيه بميز عن الآخر . . تمييزا دقيقا . . بحيث لا يتطابق انسان في هذه

الدنيا كلها مع انسان آخر . . بل لا يتطابق في الخلق من أولد إلى يوم القيامة انسان مع انسان آخر ، الرحم الني يجب أن يسجد له كل ما في السموات والأرض ان الإنسان لا يستطيع . . ولا يقدر مهها بلغت عبقريته . . ومهها استعان بقوى الأرض جيما أن يصنع أشياء متكررة منصرة لا بشبه أحدها الاخر . . مستحيل . . وفكر قليلا في كل شيء يصنعه الانسان . بل تصنعه أكبر عفول البشر . لا يمكن تمييز شيء متشابه بحيث يمكن لكل فرد مه شخصية معينة . . ليكون عميزا تمييزا دقيقا عن البلايين غيره . . أي يكرن لكل فرد مه شخصية معينة . . ليكون عميزا تمييزا دقيقا عن البلايين غيره . . . أي ارتقاء هذا الذي يتجاوز كل قدرات الدنيا . . أي ارتقاء يكن أن يضع هذا الاججاد المطلق في طفرة واحدة . . ولا مقدمات أي ارتقاء ذلك الذي يقفز بالانسان ليجعله سيد الارض كلها . . وبمعل كل شيء مسخرا لخدمته . .

ولكن بعص الناس يحاول أن يفرض أشياء خاطئة . . ثم يذعي كلبا أنها الحقيقة . . وفي حلى الانسان . . معجزات لا يمكن أن تكون طفرة . . ولا ارتقاء . . ولا أي شيء . . مثلا العقل البشري . . ذلك الذي ميز به الله سبحانه وتعالى . . آدم وذريته . . والعقل البشري اذا أودت أن تخلق عقلا الكترونيا في قوته . . فاتك عتاج الى أضعاف مساحة الكرة الأرصية . . لتقيم هذا العقل . لان العقل البشري الصغير الذي تراه أمامك في هده المساحة المحدودة . . مكون من ألف مليون خلية عصبية . . وأريدك أن تضع معي خيالك قليلا . . الف مليون خلية في هذه المساحة الصغيرة . . هذه الألف مليون خلية تعمل وترجم وتهاجم وتدافع . . وهناك ثلاثة آلاف شعيرة تتذوق الطعام وتقول للانسان هذا حلو . . وهذا مر . . واذا اقترب جسدك من شيء حار . . صرخت وتقول لانسان هذا حلو . . وحدا مر . . واذا . . . الخراس هذه نار . . الى آخر الاعجاز في الحلق . . .

كل هدا الاعجاز لا يمكن أن يتم بالارتقاء أبدا . . فالطفرة رهبية بين الانسان وغيره من المخلوقات لا يمكن إلا أن ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى . . ﴿وفضلناهم على كثير من خلفنا تفضيلا﴾ . .

على أن بعصى المباس يجادل ويقول كيف يكون هناك من هو موجود بلا حيز ولا مكان ولا زمان . . . وأنا أقول أنطر الى نفسك تعرف الجواب .

# ليس كمثله شيء

الأشياء بجب أن تنسب الى الفاعل لتستطيع أن تدرك معناها . . فاذا قلت ان طفلا ضربني بكل قوته . . وقلت ان أقوى رجل في العالم ضربني بكل قوته فالفعل واحد . . ولكن الفرق بين الفاعلين كبير . . واذا كان هذا في قوانين البشر . . فيا بالك بقدرة الله . .

يأتي هؤلاء المضلون عاولين استغفال عقول البشر .. واثارة قضايا لا تتفى أو 
تتصادم مع ظاهر العقل البشري .. والله سبحانه ونعالى فد جعل لكل فضه نتصادم مع 
ظاهر العقل البشري حلا يقربها الى ذلك العقل . . حتى يستطيع الانسان أن يواحه هؤلاء 
للفضلين بالحبجة البالغة التي هي من عطاء الله للنفس البشرية . . فالله سبحانه وتعالى كان 
لطيفا في علمه .. لطيفا بعباده . . فأعطاهم أمثلة تقرب الى عقولهم ما بعجزون عن 
فهمه . . مثلا يقول أحد اللين يضلون عن سبيل الله .. ويجاولون إيجاد تصادم وهمي بين 
كلام الله . . والعقل البشري . . كيف يكون هناك من هو موجود بلا حيز ولا مكان ولا 
زمان . . وأنا أقول ان الله سبحانه وتعالى بسط هذه المسألة . . وجعلها في أنفسنا لتقرب ما 
الصورة وتجعلها موجودة أمام العقل البشرى بشكل قريب . .

والسؤال الذي أطرحه هنا هو عن الانسان . . عن نفسك . . أنت تنساه عا هو موجود بلا حيز ولا مكان ولا زمان . . وأنا أسالك عن روحك . . أين هي هذه الروح التي تجعل كل جسدك يعمل وينطق ويرى ويعيش . . هل هي في قلبك الذي ينيض بلا توقف ما دامت الروح فيك . . أم هي في عينيك تجعلها يبصران فتريان الاشياء . . أم هي في اذنيك تجعلها تسمعان . . أم هي في صدرك تجعله يننفس . . أم هي في معدتك تجعلها تتحركان وتفعلان ما تريد . . توتم بوظيفتها لتغذية جسسك . . . أم هي في البدين تجعلها تتحركان وتفعلان ما تريد . . وتبطشان بمن تريد . . أم هي في قدميك تعلي جها وجرى كلها شنت . . أم هي في امعائك

خيملها موصل الطعام للدم . أم هي في عقلك تجمله يفكر ويجسب . ويدبر لك شنره ن حاتك . . أم هي في دمك تجمله ينبض ونيمري في عروقك ليعطيك الحياة . . أين مكانها بالفسط . . هل تستطيع أن تحدده . .

ها. ياد يعض الناس لعوادا انها في عقلك . . فهو الذي تتصرف به ويعطى الإشارات لحل شيء لبنحرك . . ولكن هذا مردود عليه بأن في الجسم مثات من الأشباء غ. الارادية التي يعمل دون اراده الانسان . . فالقلب ينبض بلا ارادة . . والدم بيشي في العروق بلا ارادة . . والننفس يتم بلا ارادة . . والمعدة تعمل بلا ارادة . . الى آخر ما تسطيع أن تعدده في الحسم الشري ... اذن فهناك الروح وهي مخلوق لله سبحانه وتعالى . . وقد وصعها الله في جسدك . . ورغم ذلك . . رغم ضيق المكان . . وتحديده فانك لا نسطم أن بعول . . أبن هي الروح على وجه الدقة . . ولا تستطيع أن تحدد مكامها ليمول هذا في هذه النعطة نوجد روحي . . فإذا أردنا أن نحدد الوزن نقول إن الجسد لا بفقد سبئا عند الموت . . الوزن واحد تماما . . ومع ذلك مان الروح تكون قد خرجت من الجسم . . ومن هنا فانك لا تسطيع أن تحدد للروح مكانا ولا وزنا . . وهي مخلوق من علوفات الله سيحانه وبعالى . . فاذا أردت أن تحدد لها الزمان تحديدا علميا مطلقا يعتمد على أمحات المعمل دون هوي من النفس . . فانك لا تستطيع . . فأنت لا تعرف ان كانت روحك موجوده فبل الادنك أم لا . . ولا تعرف أين تأ.هب بعد الموت . . ولا تعرف عمرها حنى بوم الصامه ولا معد بوم الفيامة . . ولو أن الله لم يخبرنا بأمرها قبل ميلاد الانسان وبعد مِعاه الاسبال لعجزنا عن أن تعرف ذلك تماما . . بل انك لا تعرف كم تلبث الروح في جسدك رغم على ما خاول العلم أن يعدده . . فالانسان قد يموت فجأة من مرض أواصدمة أو حادث لا تمخر أن نتبها به أحد . . ولا تدري نفس متى وقت الموت . . ولا يمكن أن تدرى مهيز ملم المعدم من العلم . . ولا يمكن أن تدري بأي أواض تموت . . اذن الزمان هما غير محمد . . والمكان غير موجود . . والوزن أو الشيء المادي غير موجود . . هذا في خلق من حلق الله . في بالك بالله سبحانه وتعالى . .

على أنها بعد دلك ادا النشلها الى نفطة ثانية . . وهي الموت والحياة . . تجد أن الله سبحانه وبعالي قد عطة, من الموت نستا بعربها من الحلق . . فإن الموت نقض للحياة . . ونقض الشيء يأتي على عكس بنائه . . فأنت حين تبني عمارة تبدأ بالدور الابدل أو الاساس . . وحين تهدمها تبدأ بالدور الاخير . . وأنت حين تذهب الى الاسحدر به مملا وتدل أي عطة سيدي جابر . . فانك حين تريد العودة الى القاهرة تبدأ من خطة سيدني حابر . . ادد الموت تقض للحياة أول ما يخرج من الجسد هو الروح . . وبدلك نده ن احر شيء فد دخل فيه . . ثم يتصلب الجسم الى حماً مسموم . . ثم يتحلل الى طب لازب . . مم الى تراب . . وهذه الأطوار هي العكس المقابل لأطوار الحلق . . كما ذه ها الفران الكربم .

على أن الله سبيحانه وتعالى حينيا يريد أن يعطينا . . يعطينا قضبة عامة . . فاذا رأيت فيها شيئا يقف فيه عقلك . . لأنه نجالف ما تعتاد وتألف فضعها تحت عنوان سبحان الله . . وليس كمثله شيء .

ونفسر هذه العبارة قليلا . . اذا قلت ان فلانا قد ضرب فلانا بكل قوته . . هل تعنى نفس الشيء . . الجواب أبدا . . لا يكون للشيء معنى الا اذا نسب لفاعله . . ووضعت نفيه قدرات هذا الفاعل . . بمعنى أنني اذا قلت ان طفلا صغيرا عمره أشهر ضربني بكل قوته . . فهناك فرق كبر بين المتنين . . الأول ضربه لا يؤثر في . . ولا أحس به . . . والثاني ضربه قد بقتلني . . مع أن الاثنين قد استخدما كل قوتهها التي وهبها الله لها في عملية الضرب . . ولكن الفعل هنا يتناسب مع القوة . . فالطفل الصغير لا أكاد أحس بضربه . . وبطل العالم يستطيع أن يهيم ضلوعي بسهولة . . هذا في قدرة البشر المحدودة . . هذا في قوة المخلوقات . . فيالك بالك بالله بالله ميحانه وتعالى . . الخالق . .

واذا أخذنا هذا المثل . . ووضعنا الله سيحانه وتعالى تحت عبارة سبحان الله . . وليس كمثله شيء . . استطعنا أن نقرب كثيرا من المعاني التي قد يستغلها المعض لاضلال البشر . . لله سبحانه وتعالى قوة . . ولي قوة . . ولكن هل قوي مثل قوة الله سبحانه وتعالى . . لله سبحانه وتعالى علم . . ولي علم . . ولكن هل علمي مثل علم الله سبحانه وتعالى . . والت موصوف بالحياة . . فلا عمل ان حيامات مثل حماهات سبحانه وتعالى . . وجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجودك . . وعلمه ليس كعلمك . . وقدرته

ليست كقدرتك . . ومن هنا يخرج وجه المقارنة . . حيث أنه لا مقارنة . . فالله بقدراته وقوته بأتي تحت وصف سبحان الله . . وليس كمثله شيء . . ومن هنا فانني لا يجب أن أنسب الى نفسي بالمدلول البشري ما يقول الله سبحانه وتعالى عن ذاته . . فعندما أتصور قوة الله لا أقارنها بقوتي . . ولكني أقول سبحان الله . . وليس كمثله شيء . . وعندما أتصور انتقام الله لا أقارنه بانتقامي . . وانما أضعه تحت عبارة سبحان الله . . وكيس كمثله شيء . . .

ومن هنا نجد أمنا اذا تذكرنا وسبحان الله . .وليس كمثل شيء». . يمكن أن نصل إلى مدلول أشياء كثيرة. . فأنت مثلاً لا تستطيع أن تتصور إلا ما تراه . . وعمدما يخبرك الله سبحانه وتعالى عن أشياء لا تراها تضعها تحت عنوان سبحان الله وليس كمثله شيء . . لأنه شتان بين رؤ يتك ورؤية الله سبحانه وتعالى . . مثلا سبحان الله الذي أسرى بعبده . . من الذي أسرى . . الله سبحانه وتعالى . . أسرى بنبيه الى المسجد الأقصى . . لا تأتى لى في هذه الحالة بقوانين الزمان . . وقوانين المكان التي تنطبق عليك أنت . . والتي تستطيع أن تراها وتنصورها . . ثم تحاول أن تطبقها على فعل من أفعال الله . . لماذا ؟ . . لأن الله ليس كمثله شيء . . ومن هنا فان هذه القوانين التي تحكمك لا تحكمه . . والزمان والمكان اللذان تخضع لهم لا وجود لكليهما عند الله سبحانه وتعالى . . لأنه ليس كمثله شيء . . الذي أسرى بمحمد علية هنا هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك حين قال بعض الصحابة أيستطيع محمد أن يذهب الى بيت المقدس . . ويصعد الى السماء . . ويعود في ليلة واحدة . . نقول ان محمدا عليه الصلاة والسلام لم يدع ذلك . . وانما أسري به . . والذي أسرى به هو الله سبحانه وتعالى . . والله ليس كمثله شيء . . ومـن هنا فان قوانين الزمان والمكان . . وقوانين الدنيا كلها . . والقوة والقدرة الى آخر كل ما يتصوره البشر لا ينطبق على الاسراء . . لأن الله هو الفاعل . . والله ليس كمثله شيء . . وإذا كان كل شيء يأتي بالتشابه . . فان الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء . . ولذلك عندما نقول سبحان الله وليس كمثله شيء . . فاننا نعلو به سبحانه علوا كبيرا عن كل شيء يأتي بالتشابه . . اذن كل ما نطق به الله سبحانه وتعالى خذه على أنه له . . أما عن كيفيته فلا أحد يستطيع أن يصل اليه . . لماذا ؟ . . لأنه ليس كمثله شيء . .

#### والغيب والملائكة

« عندما بحدثنا الله سبحانه وتعالى عن معجزة من المعجزات التي يؤيد بها أنبياءه أو . . عن عالم الجن أو الملائكة الذي لا نراه . . يجب أن معرف أنها حقائق . . لماذا ؟ . لان ما هو فوق قدرة العقل موجود . . وما هو فوق قدرة السمع موجود . . وما هو فوق قدرة البصر موجود . . » .

الذي أسرى هو الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فان قوانين الزمان والمكان . . وقوانين الدنيا كلها . . والقوة والقدرة لا تنطبق على الاسراء . . لان الله هو الفاعل . . واذا كان كل شيء يأتي بالتشابه فان الذي ياتي من الله سبحانه وتعالى ليس كمثله . . بل هو يعلو علوا كبيرا عن كل شيء يأتي بالتشابه . .

ومن هنا عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن معجزة من المعجزات التي بؤيد بها أنبياء . . أو عن عالم الملائكة والجن الذي لا نراه . . فنحن نعرف أن هذه حقائق لأن الله سبحانه وتعالى قادر وقدرته لا تقارن بالدنيا كلها . . وعلمه لا يصل الى ذرة من ذراته . . علم البشر جميعا . . فهو يخلق ما نرى . . . يخلق ما لا نرى . . ويخلق ما لا نراه الان . . وقد نراه في المستقبل . .

ولكن الله سبحانه وتعالى كها قلت لطيف بعباده .. ومن هنا فانه يضع في الكون آيات تقرب الى العقل البشري . . ذلك الذي يعجز عنه هذا العقل وتجعله قريبا من تضوره . . وهو بذلك يريد أن يدخل الاطمئنان الى قلوبنا . . وأن يعطينا الايجان واليقين بحيث يستطيع أن يجابه المضلين . . وأن نرد عليهم . . والانسان المؤمن دائها في قلبه سكينة . . وفي قلبه أمل . ذلك أنه يؤمن بقدرة الله التي هي بلا حدود . . ويؤمن بان الله الذي كتب على نفسه نصر المؤمنين . . وكتب على نفسه انجاه المؤمنين . . وكتب على نفسه أن يدافع عن الذين أمنوا . تلك القدرة الهائلة .. قادرة على حمايته . . وعلى دفع

الضر عنه . . ولو كانت أسباب الدميا كلها ضده . .

ولكن كها بجادل بعض الناس في الروح يأتي واحد منهم ويقول ما هذا الكلام عن عالم الجن والملائكة . . أنا لا أصدق الا ما أواه . . ويجادل ويجادل الى آخر هذا الكلام . . فأذا قلت له هل شهدت الخلق . . هل شهدت خلق الجن والملائكة . . يرد عليك وأنت أيضا لم تشهده . وهنا نرد عليه بأن الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا في هذا الكون الدليل على أن ما فوق قدرة العقل . . وما فوق قدرة البصر . . وما فوق قدرة السمع . . موجود في هذا العالم . . . منذ خلق الأرض ومن عليها . . وكل هذا يخرج من علم الفادر وهو الله سبحانه وتعالى الى علم غير القادر وهو الله سبحانه وتعالى الى علم غير القادر وهو الانسان . . ليدل على أن ما هو فوق القدرة البشرية . . موجود ولكننا لا نعقله . . ولا نساه . . ولا نراه . . ولناقش هذه المسأئل الثلاث . .

ما هر فوق قدرة المقل موجود منذ الأزل . . وان كان قد أصبح في قدرة المقل خلال السنوات الأخيرة مثلا . . أن يطير الانسان في الهواء بطائرة كانت فوق قدرة المقل في الماضي . . بحيث انك اذا قلت منذ مائة سنة مثلا . . انك ركبت طائرة وطرت بها في المواء لاتهمك الناس بالجنون أو بالكفر . . ولقتلوك . . ولوقلت انك تحدثت في آخر الدنيا في مسمعك ملايين البشر في وقت واحد . لو قلت هذا منذ مائة سنة فقط كما صدقك أحد . . ذلك أن هذا كان فوق قدرة العقل البشري . . ولكنك الأن تذهب الى أي مطار فتركب الطائرة وتطبر في الهواء . . وتتحدث في الاذاعة فتسمعك الدنيا من أقصاها الى أقصاها الى تحدث ذلك . هل اخترع الانسان غلافا جويا جديدا للأرض يكنه من الطيران . . كل دار حول الدنيا ليضع موجات الأثير . لا . لا هذا . . ولا ذلك طبعا . . انحا الغلاف الجوي كها هو منذ خلق الأرض ومن عليها . . وموجات الأثير كها خلقها الله سبحانه وتعلل منذ بداية الكون . . ولكن الذي حدث أن الله أدخل الانتفاع بهذه الأشياء معادنه وتعلل منذ بداية الكون . . ولكن الذي حدث أن الله أدخل الانتفاع بهذه الأشياء عليها الله القدر الى علم غبر القادر بكلمة كن . . فاستطاع الإنسان أن يطبر في القضاء . . وأن المقل البشري الهضاء . . وأن فتحده نسمعه الدنيا كلها الى اخر ما حققه وسيحققه العلم بقدرة الله . . وهذا دليل يتحدث فتسمعه الدنيا كلها الى اخر ما حققه وسيحققه العلم بقدرة الله . . وهذا دليل قاطم على أن ما فوق قدرة العقل البشري موجود . . وأن العقل البشري ليس هو الحد قاطم على أن ما فوق قدرة العقل البشري موجود . . وأن العقل البشري ليس هو الحد قاطم على أن ما فوق قدرة العقل البشري موجود . . وأن العقل البشري ليس هو الحد

الأعلى للعلم والمعرفة في هذه الأرض . . وأنه كليا تقدم الزمن أعطى الله سبحانه وتعالى علما كان فوق قدرة البشر أعطاه للقدرات البشرية حتى يستطيع الانسان أن يصل اليه . . وحتى يؤمن الانسان ان ما فوق قدرة العقل موجود . . وحقيقة واقعة . . وان يكن يجهلها . .

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي ويقول هذا بالنسبة للعقل . . أما بالنسبة لما هو فوق قدرة الأذن فذلك شيء نعرفه كل يوم رُ. اذا جلست أنت في حجرة مغلقة ليس فيها أي صوت وسألتك أنا هل يوجد صوت في هذه الحجرة . . تقول لي أنا لا أسمع شيئًا . . وكوني لا أسمع شيئًا . . فانه لا يوجد صوت في هذه الحجرة . . فاذا « أدرت الراديو » سمعت مئات الأصوات من جميع أنحاء الدنيا . . من أين جاءت هذه الأصوات . . هذه الأصوات تسبح في جو الحجرة . . ولكنك لا تستطيع أن تسمعها بالأذن المجردة لأنها فوق قدرة الأذن . . فاذا أتيت بآلة استطاعت أن تجعل هذه الأصوات في قدرة الأذن . . كان في امكانك أن تسمعها وغيزها . . اذن فهذه الأصوات موجودة . . ولكنك لا تستطيع أن تسمعها الا اذا أتيت بآلة تجعل أذنك قادرة على أن تستمع اليها . . وربما في المستقبل تكون هناك اختراعات أخرى بما هو في علم الله . . . . ولم يصل الى العلم البشري بعد . . . تستطيع أن تجعلك تسمع أصواتا لا نسمعها الأن . . ولا ندري عنها شيئًا . . بل انني أريد أن أزيد على هذه التجربة لمحة صغيرة . . اذا أتيت بالراديو الترانزستور ووضعت سماعة الأذن الصغيرة في أذنك . . وجلسنا نحن الاثنان معا بجوار بعضنا البعض . . وسألتني هل أسمع شيئا سأقول لا . . هل بوجد صوت هنا سأقول لا . . بينها أنت جالس الى جواري والسماعة في أذنك تسمع الدنيا كلها كما تشاء وأنا بجانبك لا أسمع شيئا . . ما معنى هذا . . معناه أن الجهاز الذي تستخدمه قد جعل الأصوات التي تسبح في الحجرة . . التقطها وجعلها في مقدرة أذنك . . بينها أنا جالس الى جوارك . . وفي نفس المكان . . ولكن هذه الأصوات فوق قدرة سمعي . . هل معنى ذلك أن الأصوات التي تسمعها أنت بسماعة الراديو غير موجودة . . لأنني لا أسمعها . . مستحيل . . ولكن معناه أن هذه الأصوات التي تسمعها أنت وحدك . . والتي هي فوق قدرة أذنى موجودة . . ولكني غير قادر على سماعها . . لأنني لا أستخدم الراديو الذي

تستخدمه أنت ليجعلك قادرا على السمع . . نكون بذلك قد وصلنا الى أن ما هو فوق قدرة العقل موجود . . . وما هو فوق قدرة السمع موجود . . ثم نأتي الى ما هو فوق قدرة البصر . .

أنت تقول أنا لا أرى العوالم الأخرى التي يتحدث عنها الله .. ومن هنا فهي غير موجودة .. وأن اتي لك بنقطة ماء من الترعة .. وأقول لك هل ترى في هذا الماء شيئا .. ستقول لا .. وعندما أضع الماء تحت الميكر وسكوب .. تظهر فيه مئات الجرائيم الدقيقة الحتي تتحرك بشكل عجيب .. أقول لك أنظر في الميكروسكوب .. سترى هذه الجرائيم . بل أن الانسان المريض حينها تأخذ نقطة من دمه فانك لا ترى فيها شيئا .. فإذا وضعت عليها سائلا معينا تكتشف جرائيم وأشياء عجيبة .. أين كانت هذه الأشياء .. كانت فوق قدرة بصرك .. فعندما استعنت بالله مكبرة .. جعلتها في قدرة البصر ليصبح من الممكن رؤ يتها .. ولكن هل عدم رؤ يتك لملده الجرائيم معناه أنها غير موجودة .. أو أن هذه الجرائيم لم تكن موجودة قبل اختراع الميكروسكوب .. كانت موجودة قبل اختراع الميكروسكوب .. كانت موجودة قبل اختراع الميكروسكوب .. كانت موجودة قلعا .. ولكنها كانت فوق قدرة البصر .. وبحاء اختراع الميكروسكوب ليدخلها من فوق قدرة البصر .. وبحاء اختراع رضم أنك لا تراها .. .

واذا جلست في حجرة بها تلهزيون .. هذه الحجرة ليس فيها صورة .. فاذا فتحت التليفزيون أصبحت الحجرة فيها صورة .. بل ورأيت وأنت جالس أمامك انسانا يمشي فوق القمر .. هلي قدرة البصر أن يرى انسانا يمشي فوق القمر .. الجواب نعم .. اذا استخدمت امكانيات الله في الكون .. ولقد استخدم العلم امكانيات الله في الكون في نقل الصبودة من مكان الى آخر .. فالعلم لم يخترع هلتات الجو التي تنقل الصورة .. ولا يستطيع أن يخترعها .. بل اكتشفها بكلمة كن .. والله هو القادر الذي كان في علمه كل هلدا .. وأخرجه الى علم غير القادر .. وهو الإنسان .. لماذا ليعلم الإنسان علم اليقين .. ان ما هو فوق قدرة سمعه موجود .. وان ما هو فوق قدرة سمعه موجود .. وان ما هو فوق قدرة سمعه موجود .. وان ما هو فوق قدرة سعمه موجود .. وان ما هو فوق قدرة سعمه موجود .. وان ما هو فوق قدرة سعمه موجود .. وان ما هو فوق قدرة المقال .. أو السمع .. أو البصر .. عرف يقينا أنها موجودة .. وأن ما يقوله

الله سبحانه وتعالى حقي . .

اذن ما هو فوق قدرة الانسان مبجد فعلا . . وموجود نفرق شاسع . . جدا . . هو القوق بين فدرة المخلوق والخالس . . والله سبحانه وتعالى أواد ألا تكون هذه الغفسية الايمانية . . وهي قضية الغيب . . ألا تكون مادة للمضلين ليضلوا بها الناس . . ويبعدوهم عن طريق الله . . فجعل العقل البشري نفسه ينتقل بقدرة الله عما هو مستحيل عقليا وعا هو محكن . . ليبت أن ما فوق قدرة العقل موحود . . وجعل العقل يستطيع بقدرة الله أن ينتقل عا هو فوق قدراتها العادية . . وجعل الغير يستطيع أن يرى ما لم يكن يلم بأنها ستراه . . وكان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطي كل هذا العلم للعقل البشري في اللحظة الاولى التي خلفه فيها . . ولكنه لم يردذلك حتى يكون العطاء للانسان عطاء فيه اثبات لم هو فوق المعدرات البشرية . . وأن يكون العطاء متجدداً لكل جيل . . وعها أناله لا بنتهى ولا ينضب أبدا .

ولكن هناك بعض القضايا التي يثيرها المضلون . . مثل قضية تغيير القبلة مثلا . يقولون ان الله سبحانه وتعالى يقول فوقة المشرق والمغرب فلا . . ويقول فؤفاينها تولوا فسم وجمه الله في . . ومن هنا فانني حين أنجه الى أي مكان فهناك الله سبحانه وتعالى . . ثم ان الاتجاه الى المسجد الحرام ليس فيهها زيادة تكليف . . أو زيادة في الطاعة . . الله سبحانه وتعالى قد يفرض شيئا لزيادة طاعته . . أو زيادة في الايمان به . . ولكن الاتجاه الى المشرق مثل الاتجاه الى المغرب لا يكلف المؤمن شيئا أن يتجه الى هنا أو هناك . . فلماذا نغير القبلة . .

## ولا خطر على قلب بشر

إن الله يدافع عن الذين أمنوا . ويدافع عهم بقدراته هو . وليس بقدراتهم هم . . ومن هنا فإن الانسان المؤمن قلبه مطمئن مهها حدث . . نفسه لا تضيع مهها أظلمت الدنيا أمامه . . لأن الله يؤيده بنصره يؤيده بقدرة الله . . وليس بقدرات البشر . .

ولقد اكتشفنا في الغلاف الجوي خصائص مكنت الانسان من الطيران في الفضاء . . ومن الوصول الى القمر . . ولا يستطيع عقل أن يدعي أن ذلك من صنع البشر . . لأن الذي خلق الغلاف الجوى هو الله سبحانه وتعالى . . والذي خلق المادة التي تصنع منها الطائرات أو الصواريخ هو الله سبحانه وتعالى . . والذي أوجد النظرية التي يطير بها الانسان أو يخرج بها من الغلاف الجوي للأرض هو الله سبحانه وتعالى . . ولا يستطيع الانسان أن يصنع شيئا من ذلك . . بل هو اكتشفه . . ومعنى اكتشاف الانسان له . . أن هذه الخاصيات كانت موجودة منذ خلق الله الأرض ومن عليها . . المعادن التي تصنع منها الطائرات . . كانت موجودة في الأرض منذ الخلق . . ولكنها كانت فوق قدرة العقل البشري . . فلم يستطع أن يستخدمها . . ثم أدخلها الله في قدرة العقل البشري ليؤكد لنا . . ويقرب لنا . . أن ما هو فوق قدارة العقل موجود . . وان كنا لا ندري بوجوده . . وأنه من الممكن أن يدخل في نطاق العقل . . فيصبح أمرا ممكنا للبشر . . وهذا حتى لا نجادل عندما يحدثنا الله عن أنباء في الغيب هي فوق قدرة عقولنا . . ولا يأتي انسان مضل ويقول : أنا لا أصدق ما هو فوق قدرة عقلي . . لأنه غير موجود . . ويدعي أنه رجل علمي في تفكيره . . متقدم في افكاره . . نقول له أن العلم الذي تستشهد به . . والتقدم الذي تتمسح فيه . . كلاهم، يكذبك . . لأن العلم هو مثبت مؤكد . . ان ما هو فوق قدرة العقل موجود بما يكتشفه من قدرات في الكون وضعها الله منذ الأزل . . ولم تدخل في نطاق

العقل البشري الا منذ عشرات السنين . . وإن التقدم يكدبك . . لأن النفدم كل يوم يسجل لنا كشفا كان فوق قدرة العقل . . ولكنه موجود . .

ويمضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . في أن الاذن تستطيع أن تسمع ما يدور في أقصى الدنيا . . بل ما يدور فوق الفمر من حديث . . اذا استخدمت لها الآلات . . أو الوسائل التي ترفع قدراتها الى ذلك . . فجهاز الراديو الصغير يستطيع أن يمعلك تسمع كل ما يدور في العالم . . والعين تستطيع أن ترى بصرا ممدودا الى ما لا يهاية . . وقد استطاعت باستخدام نظريات وقوانين الله في الكون أن ترى ما يحدث فوق سطح القمر . . وأنت جالس في حجرة في منزلك . .

فاذا كانت الأذن تستطيع أن تسمع ما يدور في الدنيا كلها . . وقد تلاشت المسافة بالنسبة له تماما . . وإذا كانت المين تستطيع أن ترى ما يحدث فوق القمر وأنت جالس في منزلك . . أو مكان عملك . . إذا كان هذا كله محكنا بقدرات البشر . . وبالعلم الذي أعطاه الله لبني آدم وكرمه به . . ورفعه على كل غلوقاته . . إذا كان هذا العلم اليسير القليل الذي أعطاه الله لبني آدم . . استطاع أن يجعله يسمع ما في الدنيا كلها . . ويرى ما يحدث فوق القمر . . فكيف يكون الحال في الأخرة عندما تكون القدرة لله . . وليست للبشر . . وعندما يكون العلم لله وليس للبشر . . وعندما يعطينا الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء القدرات . . بدلا من أن تعطيها لنا يد بشرية عدودة القدرة والقوة . . ماذا سترى العين . . وماذا ستسمع الأذن . .

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا ان هذه نقطة لا بد أن نتأمل فيها . . قدرات البشر أرتنا ما فوق سطح القمر . . ونحن جالسون في بيوتنا . . والذي رأى هو العين . . لأن كل هذه الآلات والاختراعات البشرية لا تستطيع أن تجمل رجلا أعمى يرى . . فالذي رأى هو العين التي خلقها الله . . وليست الآلة التي اخترعها الانسان . . الآلة أو جهاز التليفزيون كان وسيلة فقط . . ولكن العين التي خلقها الله غير التي رأت وشاهدت . . ولو أن الله ذهب بنور هذه العين ما استطاعت أن ترى شيئا رغم كل إضافات البشر التي منحها الله لهم بالعلم . .

وما ينطبق على العين .. ينطبق على الأذن .. حينا يأتي الحديث الشريف ان الانسان سيسمع في الجنة ما لا اذن سمعت .. أقول ان ذلك صحيح مائة في المائة .. وانه سيكون هناك فرق رهيب وهائل بين ما تسمعه الأذن في الدنيا .. وما متستطيع أن تسمعه الإخرة .. الأذن في الدنيا بقدرة الله سبحانه وتعالى قد استطاعت أن تسمع انسانا يتكلم في الإخرة الله سبحانه وتعالى قد استطاعت أن تسمع انسانا يتكلم وباكتشاف قوانين الله في الكون وهي الأثير الذي يحمل الصوت للدنيا كلها .. وكما قلت عن العين أقول عن الأذن .. الأذن أيضا هي التي تسمع كل الآلات المخترعة وسيلة .. ولكنها وسيلة لا تسمع الصم .. اتما الذي يسمع هو الأذن التي تخلقها الله سبحانه وتعالى .. فعندما نقول ان الأخرة سيكون فيها ما لا اذن سمعت .. تسجد لجلال هذه العبارة .. ذلك أن الفارق سيكون رهيا وهائلا .. وهو الفرق بين قدرة الله خالق كل شيء .. وبين قدرة البشر المخلوق .. وما دام هناك لا مقارنة بين قدرة المشاخلوق .. وما دام هناك لا مقارنة بين قدرة المخالق .. والمخلوق .. وما دام هناك لا مقارنة بين قدرة الحالة في المخلوق .. وما دام هناك لا مقارنة بين قدرة المخالق .. والمخلوق .. والمخلوق .. والمنا متاسمعه في الأخرة ..

قاذا حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الغيب .. واذا حدثنا عن عوالم الملائكة والجن .. وادا رجعنا الى الحديث الشريف أنه في الجنة سيكون هناك ما لا عين رأت . . ثم يقول لنا ما أعطيته لكم من العلم هو ذرة . . ولكن في الأخرة سأمتعكم على قدر قدراتي أنا . . سأجعلكم تسمعون لا بقدرة أعطيتها لبشر . . ولكن بقدرتي وساحعلكم ترون بقدرتي . . وسأمتعكم بقدراتي ولنا أن نتصور الفرق الهائل الذي سيتم على أساسه متاع الأخرة بالنسبة لمتاع الدنيا . . وكلها ازدادت الرفاهية . . وازداد ما تقدمه المدنية من حياة مريحة ليس فيها تعب ولا نصب . . فأن ذلك يزيد من قدراتنا على التصور فيهاسيمتنا الله به في الأخرة . . ان كنا من أهل الجنة . . جعلنا الله وإياكم من أهلها . .

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فيقول . . ومن هنا فان الانسان المؤمن حين يقدم صدقة . . فهو ليس بانسان يضيع ماله . . وهو ليس بانسان غيي . . لأن هذا المال الذي أخرجه في سبيل الله . . كان يستطيع أن يتمتع به وهو في الدنيا متاعا محدودا . . وبنفس قيمة المال . . ولكنه لذكائه اختار أن يتمتع به متاعا بلا حدود على قدر

قدرات الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء . . واختار أن يتمتع بعشرة امثال أن يتمتع بعشرة امثال أن من من افائه عندما يخرج هذا المال أن وبأكثر . . لأن الحسنة بعشر أمثالها . . ومن هنا فائه عندما يخرج هذا المال يكون قد حقق به فائدة لا يمكن أن يحققها له هذا المال في الدنيا . . بل يكون قد عقد صفقة وابحة لا يمكن أن يعقدها في الدنيا ولو كان مكسبه من هذا المال أضحافا مضاعفة . . ذلك أن كل شيء يتم في المدنيا على حسب قدرات البشر . . وكل شيء في الأخرة بقدرة الله . . والله ليس كمثله شيء

ويستطرد فضيلة الشيخ عمد متولي الشعراوي أن هذه الصورة ربما تقرب لنا بعض ما ينتظر الانسان المؤ من والمسلم . . ذلك فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن اللين آمنوا وهو يدافع عنهم بغدراته . . وليس بغدرات البشر . . ومن هنا فان دفاع الله عن الانسان المؤمن . . لا يمكن أن تقف أمامه قوة في الدنيا . . ولا يخشى أي قوة مها بلغت . لان الذي يدافع هو الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا أيضاً فإن الإنسان المؤمن قلبه مطمئن مها حدث له . . ومها ضاعت الأسباب من يده . . لماذا . . لأنه بحس أن الله معه . . والله معه بقدراته فوق الأسباب والمسببات . وليس كمثلة شيء . . ولا يمكن لإنسان مؤ من مسلم أن تضيع نفسه حسرات أمام عقبات الدنيا مها حدثت . . وأمام أمور الدنيا مها أظلمت . . وذلك أن الذي يؤيده بنصره . . . والذي هو وليه . . والذي يفتح له الأبواب المغلقة . . ويضيء له الطريق المظلم هو الله سبحانه وتعالى . . وفي كل أمر من الأمواب ما لم يخطر على قلبه أو عقله . . ويسبب له من الأسباب ما لم يكن يعتقد أنه سيته . . .

على أن هذا كان استطراداً لا بد منه قبل أن نبداً في الحديث عن لماذا تغيرت القبلة . . مع أن الله سبحانه وتعالى قال ﴿ولله المشرق والمغرب﴾ . . ﴿فَأَيْنَا تُولُوا فَشْم وجه الله﴾ .

### لماذا تغيرت القبلة

ووصفهم الله سبحانه وتعالى بالسفهاء قبل أن يتكلموا . . وأنبأنا عنهم قبل أن يجادلوا . وكان من الممكن أن يمتنعوا عن الكلام . . ويتوقفوا عن الجدل ولكن الله أن على يد خصوم الدين . . . بما يثبت صحة هذا الدين . .

بعض الناس يقول أن ما تم بقدرة العلم هو شيء يأخذ بالعقول ويحقق أحلام الانسان . ولقد شرحت كيف أن مقومات الحياة الأساسية كالماء والهواء . . والزرع . . كلها من صنع الله سبحانه وتعالى . . ومن نعمه على عبيده . . ولكننا أذا نظرنا ألى مقومات الحياة المرتفية . . أو العلمية المتقدمة . . نجد أبها كلها بما خلق الله للانسان في الأرض . . الحياة المرتفية . . . فأنت تأتي إلى ميكروشكوب معقد . . مثلا يريك مواقع النجوم على بعد ملايين الأميال . . وتسأل صانعه من أبن صنعت هذا . . فيقول لك أنني أستورد العدسات من المانيا مثلا . . والحشب الذي صنعت منه القاعدة من السويد . . والصلب مثلا من أمريكا فنذهب إلى المانيا للرجل الذي صنع العدسة فيقول لك أنا آبي بالرمل النقي مثلا من أمريكا قندهب الى المانيا الفلاني . . أو من بلدة كذا . . وتسأل الذي يأتي بالخشب . . فيقول أنا آبي به من غابات السويد . . فتسأل من يزرع غابات السويد فيقول لك أنها تنبت . . فاذا ذهبت الى أمريكا لتسأل عن الصلب قالوا لك أنه يأتي من باطن الأرض من بلدة كذا . . والمرآة الضخمة التي تستخدم في الميكروسكوب من مادة كذا . .

اذن كل هذه الآلة العلمية المعقدة التي يدعيها الانسان لنفسه عادت الى الله سبحانه وتعالى . . فالرمال المستخدمة خلقها الله . . والحشب المستخدم أنبت غاباته الله . . والحشب المستخدم أوجد مناجه الله . . وهكذا في كل شيء في العالم . . في العقول الالكترونية في مراكب العضاء التي تذهب الى القمر . . كلها اذا أعدتها الى مادتها

الأولية .. فأنت تعيدها الى خلق الله في الارض .. يوم خلق الله الأرض .. اذن كل هذه المواد التي تستخدم في أحدث تطورات العلم هي من خلق الله سبحانه وتعالى في كونه يوم خلق الله سبحانه وتعالى في كونه يوم خلق الكون .. وكل الطواهر الكونية من نقل الصوت والصورة .. والأشعة تحت الحمراء هي أيضا مخلوقة منذ خلق الله الكون .. بل ان الله سبحانه وتعالى أعطاها لبعض غلوقاته من الحيوانات قبل أن يعطيها للانسان كالثعابين مثلا التي يستخدم بعضها أنواعاً من الأشعة ليتحسس طريقه ويهاجم عدوه .. لم يعرفها الإنسان في العصور الحديثة .

فالعلم مكتشف لايات الله في الأرض . . مستخدما نفس المواد الأولية التي خلقها الله سبحانه وتعالى منذ خلق الكون ما الذي زاد . . هو قدرة الانسان على اكتشاف خواص هذه المواد . . هذه القدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له مصداقا للآية الكريمة . . ﴿سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق﴾ . .

على أننى أريد أن أنبه الى كلمة هامة وردت في الأية الكرعة . . وهي « في الأفاق » . لم يقل الله سبحانه وتعالى في الأرض . . وهذه الكلمة لها معان بدأت تتكشف الأن بشكل أولى وستتكشف في المستقبل حيث سيكشف الله للانسان آيات في الأفاق لا نعرفها نحن . . وهذا من عطاء القرأن المتجدد . . والمهم هنا أنني أريد أن ألفت النظر الى استخدام لفظ الافاق . . وعدم استخدام لفظ الأرض . . حيث أن الله سبحانه وتعالى غاية في الدقة في اختيار الألفاظ التي تطابق المعنى تماما .

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ويقول: ونأتي الأن الى مسألة تغيير القبلة . . وهي مسألة مثار جدل بين بعض الناس . . . واستخدام من المضلين بجاولون بها النهولوا أو يدعوا أن هناك نوعا من التنافض! . . . فالله سبحانه وتعالى يقول أن له المشرق والمغرب . . ويقول فأينها تولوا فئم وجه الله . . . • ه ذلك يأتي فيأمرنا بأن تتجه الى بيت الله الحرام في صلاتنا . . واذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا في كل مكان وزمان . . واذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا في كل مكان وزمان . . . فوو يتجه الى التجه الى المشرق . . أو الى المشمال . . أو الى الجنوب . . هذا لا يضيف عليه الشمال . . أو الى الجنوب . . هذا لا يضيف عليه أعياه جدا أضافيا . . بل هو نفس الجهد . . فلماذا تغيرت القبلة ؟ . .

وأنا أقول ان في هذه الآية اعجازا . . ولنذكر الآية الكريمة فوسيقول السفهاء من التاس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . . وأنا أريد هنا أن أنه الى شيء هام هو استخدام لفظ السين في القرآن . . ولفظ السين لا يستخدم الا الشيء مستقبل . . اي سيحدث في المستقبل . . لا يمكن أن أقول سيفعل فلان كذا . . ويكون هذا الشخص قدقام بالفعل الذي أعنيه . . . بل لا بدأنه لم يقم به . . وانما ينوي القيام به أو حدد الوقت للقيام به . . المهم أنه لم يتم . . ولكنه قادم . .

يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول في كتابه العزيز لنبيه الكريم ﴿سيقول السفهاء﴾ . . ومعنى سيقولون انهم لم يقولوا بعد . . ولكنهم بعد تغيير القبلة سيقولون . . وهؤلاء الذين سيقولون ليسوا بالمؤمنين . . فالمؤمن يتبع تعاليم الله وقوانينه . . ولكن الذين سيقولون هم أعداء الدين الذين يحاولون التشكيك فيه وصرف الناس عنه . . واذاعة الأباطيل حوله . . يأتي هنا الله سبحانه وتعالى ويعلن ﴿سيقول السفهاء﴾ يعني أن الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء الناس قبل أن يقولوا بأنهم سفهاء . . ولو أن الذين أثاروا تغيير القبلة من أعداء الأسلام . . كان عندهم ذرة من التفكير . . ونزلت هذه الآية الكريمة لا تبعد تماما عن السؤال . . ولما سألوا لماذا تغيرت القبلة . . وكانوا حينئذ يملكون سلاحا أقوى لهدم هذا الدين. . . حيث أنهم كانوا سيقولون ان محمدا عليه السلام قد قال في كلام يقول انه كان موحى به من الله . . ومنزلا اليه من السهاء . . إن السفهاء أعداء هذا الدين سيسألون لماذا تغيرت القبلة . . ونحن نقول ان تغيير القبلة شيء ايماني لا يهمنا وانه اذا اتجه المسلمون الي المشرق . . أو الى المغرب . . فليس هذا دلالة على صحة دينهم أو بطلانه . . ولذلك فاننا لم نسأل عن هذا الأمر بالذات . . لأنه لا يمس جوهر الدين . . ولكن محمدا قال اننا سنسأل . . ووصفنا بالسفهاء . . وهكذا لم يسأل أحد عن تغيير القبلة . . ولم يجاول أحد أن ينال من الدين الاسلامي في أمر تغيير القبلة حتى نعرف جميعا أن ما يقوله محمد ليس موحى اليه من السياء.. ولكنه كلام منه..

ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضع اعجازا في هذه النقطة . والاعجاز هنا أن الله تحدى الكفار في أمر اختياري بمكن أن يفعلوه . . ويمكن ألا يفعلوه . . وزاد على ذلك بوصفهم بلفظ منفر وهو السفهاء . . فلو أنهم أبتعدوا عن هذه النقطة ولم يسألوا ما ولى المسلمين عن قبلتهم التي كانوا عليها لكانوا بذلك قد هاجوا الدين في نقطة ايمانية كبرى . . وهي أن الله هو القائل . . ولذلك يجب أن يكون ما يقول صدقا . . والقرآن كلام متعبد لا هرو ولا تحدل فيه . . ولا تغير الى يوم القيامة . . أي أن عمدا لا يمكن ولا يستطيع لا هرو ولا أحد في الدين كله . . ولا تغير الى يوم القيامة . . أي أن عمدا لا يمكن والسنطيع يسألوا عن سبب تغيير القبلة . . وتحفيزوا هذا تماما . لكانوا بذلك قد طعنوا القرآن . . يستواط عن سبب تغيير القبلة . . وتحفيزوا هذا تماما . لكانوا بذلك قد طعنوا القرآن . . وخصوم عدد عا يثبت الرسائة . . ويؤكد صدقها . . فيقول سبحانه وتعالى فرسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم هن قبلتهم التي كانوا عليها . . ويقول ذلك قبل أن ينطقوا بحرف واحد . . ويأتي فعلا هؤلاء السفهاء ويسالون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . . واحد ين بذلك على صدق القرآن . . ولا في أمر يأتي به قائل القرآن . . ولا في أمر يأتي به قائل القرآن . . ولا في أمر يأتي به قائل القرآن . . ولا في أمر يأتي به المرآن وهو محمد عليه السلام . . ولكن في أمر يأتي على يد خصوم القرآن . . مناته الذين يردون أن يهدموه . . وأن يشككوا الناس فيه .

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . نأتي بعد ذلك الى مسألة تغيير القبلة . . وهي قضية تتعلق بتسليم الانسان لله سبحانه وتعالى في أمور العبادة .

اذا أردنا أن نعبد الله سيحانه وتعالى . فإننا يجب أن نعبده كما يريد هو أن يعبد . .
• لا كها نريد نحن أن نعبده . . بمعنى أن الله سبحانه وتعالى اذا قال لنا ان الصلوات خس . .

فإننا لا يجب أن نائي ونقول لا سنجعلها ثلاثا . . أو أربعا . . أو اثنين . . لاذا لاننا لسنا ندا
لله سبحانه وتعالى ولاننا نريد أن نعبد الله بالطريقة التي حددها . . لأنه أعلم منا بطريق
العمادة .

على أن ذلك يقتضي وقفة قصيرة لنبسط المسألة للأذهان . . هب أنك مرضت . . فعاذا تفعل . . إنك تذهب الى طبيب تلق فيه . . تسأل عن الأطباء . . ثم تختار الطبيب الذي أجمع الناس على أنه طبيب معروف مشهور . . وتذهب اليه فيقول لك أنت مصاب بداء كذا . . وعلاجك هو هذا حتى تشفى . . يجب أن تاخذ هذه الأقراص . . وهذه الحبوب . . وتتبع هذا النظام في الطعام الى آخره . . انت في هذه الحالة واحد من ثلاثة . . اما انك تؤمن بهذا الطبيب وبعلمه . . فتنبع ما يقوله وتسير على نظام العلاج الذي يضعه لك . . واذا جاءك أحد وسألك مثلا لماذا تأخذ هذا الدواء أو نتناول هذا الطعام تقول هذه أوامر الطبيب . فلا يناقشك ولا يجادلك . . هذه واحدة . .

الثانية الله تنكر علم هذا الطبيب تماما . . فتأخذ ما كتبه لك وتمزقه وتفعل ما تريد . . أو تفعل عكس ما يقول . . او تفعل ما تهوى نفسك . .

أما الطريقة الثالثة فهي أنك تكون أنت نفسك قد درست الطب . . أو أنت أو أحد أقاربك في علم هذا الطبيب من الناحية الطبية أو أعلم منه . . ومن هنا فإنك أو ذلك الذي معك ويفهم في الطب تناقش الطبيب ولكن يجب أن يكون العلم هنا متساويا وكها يقال في الطب يقال في جميم فروع العلوم الاخرى . .

ولكننا ونحن البشر نطبق هذا على الانسان . . ولا نريد أن نطبقه على عبادة الله سبحانه وتعالى . . تعاليم هذا اللدين وتكاليفه في افعل ولا تفعل هي من الله سبحانه وتعالى . . وأنا أحد ثلاثة . . انسان مؤمن بالله وقدراته . . وعلمه . . اتبع ما يقول لانني أعرف أنه أعلم مني ولهذا نجد الخطاب في القرآن دائما يا أبها الذين أمنوا . . أي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين فيها يتعلق بالطاعات . . ولا يقول يا أبها الكفار لا تفعلوا كذا . . الخطاب هنا للمؤمن . . والمؤمن هو الذي يدرك يقينا أن قدرات الله وعلمه أكبر وأقوى من قدراته . . ومن هنا فانه يتبع ما قاله الله كما يتبع المريض ما قاله أكبر أطباء العالم ليشفى . . وفرق ولا مقارنة بين علم الله وعلم البشر .

أما الثاني فانسان كافر والعياذ بالله ملحد غير مؤمن . . هذا يفعل ما يشاء فليس بعد الكفر ذنب تماما كها يمزق المريض أوامر الطبيب . . ويتبع هواه . . لا نقاش معه لانه غير مؤمن . . فليفعل ما يرمد . . وسيلقى جزاءه . .

نأتي بعد ذلك الى النوع الثالث . . وهو أن يكون هناك نقاش حول قضايا الايمان في افعل ولا تفعل . . والنقاش يجب أن يدور من علم متساو . . وعقل متساو وقدرة متساویة . . فمن منا علمه کعلم الله . . سبحانه وتعالی . . وقدرته کقدرة الله سبحانه وتعالی حتی یستطیع أن نجادل الله . .

#### قضبة الإعان

ولقد جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الفضية في مجال الايمان ولم يأت بها في الأخبار عن حقائق الكون مثلا . . أو عن معجزات الحلق . . وقال اذا أودت أن تعبدني . . فاتجه الى الكعبة . . إن هذا لن يكلفك شيئا . . ولن يضيف عليك مشقة ولكن هل امنت بي ربا وخالقا . . أم ما زال الشك في قلبك . .

إن الله سبحانه وتعالى قدوضع في هذا معجزة وتشريعا . أما المعجزة . . فهي قوله تعالى فوسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم واستخدام لفظ السين المعناه أنه وقت نزول الآية لم يقولوا وأن القول سيتم بعد نزول الآية . والمعجزة هنا أنه وصف الكفار الذين سيسألون عن سبب تغيير القبلة بالسفهاء . . قبل أن ينطقوا لهسوا الهم . .

ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحداهم في أمر اختياري يقع منهم . . وكان من الممكن لهؤ لاء الكفار ألا يسألوا عن سبب تغيير القبلة . . وأن يغولوا ان هذه مسألة تتعلق بالعبادة لا دخل لنا بها . . وحيتئذ كانوا يكذبون القرأن . . ويقول الناس . أين هم السفهاء الذين أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى . . بأنهم سيسألون عن تغيير القبلة . . إن أحدا لم يسأل عن ذلك . . والقرآن كلام متعبد بتلاوته لا تغيير فيه ولا تبديل . . وحينئذ كانوا سيلقون ظلالا من الشك على القرآن الكريم . . لابهم لم يسألوا . . ولكن لان الله هو القاعل جاء هؤلاء الناس وسألوا . . وغم أن الله سبحانه وتعالى وصفهم قبل أن يسألوا بالسفهاء . . وهكذا كان خصوم الدين هم الذين جاء على يدهم ما يشب صحة هذا الدين وهذه هي المعجزة . .

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا : أما التشريع . . فهو يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى . . وتسليم الانسان له . . ونحن اذا اردنا أن نعبد الله . . فاننا يجب أن نعبده كما يريد هو أن يعبد . . لأن الله أعلم بطريق عبادته . .

ولنبسط المسألة الى الأذهان . . هب أنك مرضت وذهبت الى الطبيب . . وقال لك افعل كذا وكذا لتشفى . . وأنت اما أن تفعل واثقا أن علم الطبيب أكبر من علمك . . وأما لا تفعل مؤ منا بأن هذا الطبيب لا يعرف شيئا . . وأما أنك تناقشه . . وفي هذه الحالة يجنب أن يكون علمك مساوبا لعلم الطبيب أن يكون أكثر منه .

فاذا كان ذلك يتم مع البشر . . فكيف مع الله سبحانه وتعالى . . ومع تعاليم هذا الدين بافعل ولا تععل . . وكل ما أمر به وما شرعه الله سبحانه وتعالى . . إنك أحد ثلاثة . . اساد مؤمن بالله وقدراته وعلمه . . اتبع ما يقول لانني أعرف أنه اعلم مني بما فيه شفاء النفس في الدنيا . . وحسن الجزاء لها في الأخرة . . ومن هنا اتبع تعاليم القران . . ولذلك بخاطب الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز المؤمنين دائها فيقول : و يا أيها القران منوا عذلك أن المؤمن يدرك يقينا أن قدرات الله وعلمه أكبر وأقوى من قدراته . . ومن هنا قانه يتب كما يتبع المريض ما قاله اكبر اطباء العالم ليحصل على الشفاء . . وفرق كبير ولا مقارنة بين علم الله . . وعلم البشر .

أما الثاني فانسان كافر ملحد . . وهذا يفعل ما يشاء . . فليس بعد الكفر ذنب . . تماما كها يمزق المريض أوامر الطبيب ويتبع هواه .

ناق بعد ذلك الى النوع الثالث وهو أن يكون هناك نقاش حول قضايا الايمان . . في أ أفعل ولا تفعل . . والنقاش نجب أن يدور بين علم متساو . . وعقل متساو . . وقدرة متساوية . . ومن هنا علمه كعلم الله سبحانه وتعالى . . وقدرته كقدرة الله سبحانه وتعالى . على يستطيع أن يجادل الله .

ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى يأتي بقضية ايمانية كبرى . . ﴿ فَهُ المُشرق والمغرب ﴾ . . الله موجود في كل مكان . . ﴿ وَأَيْنِهَا تُولُوا فَتُمْ وَجُهُ اللّٰهِ ﴾ . . وتغير القبلة لا يكلف المؤمن شيئا . . أي أن اتجاهه في صلاته الى الشرق أو الغرب . . أو اليمين . . أو اليسار . . لا يضيف عليه تكليفا ولا يجمله أي مشقة . . ولكن هنا قضية ايمانية كبرى . . الاتجاه الى الشرق لا مشقة فيه . . والاتجاه الى الغرب لا مشقة فيه . . اذن مستوى التوجه

هنا بالنسبة للمؤمن . . فقول الله اتجه الى الشرق . . مثل قوله تعالى اتجه الى الغرب . . هذه لا تحمل مشقة . . وهذه لا تحمل مشقة . . والمسألة هنا هي أن نعرف يقينا أننا نتبع أوامر الله سبحانه وتعالى فيها قاله . . في افعل ولا تفعل . . فهناك أشياء غيبية عنا أنبأنا بها الله في القرآن الكريم . . ولو لم ينبئنا بها لما عرفناها . . . ولما وصل اليها الانسان أبدا . . هناك الجنة والنار . . والثواب والعقاب والجساب والاخرة . . وهناك ما وعدنا الله به . . وهناك أشياء في الدنيا تحدث . . وعقلنا قاصر عن أن يعرف الحكمة منها . . وهذه الأشياء يجب أن نعرفها يقينا لأنها أتت عن الله سبحانه وتعالى . . هناك الصلاة . . والزكاة . . واحكام الدين . . والصوم . . الى آخر ما قرره وشرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام لعبادته وطاعته . . وهذه لها حكمة كبرى قد لا أدركها أنا . . لأن عقل لا يمكن أن يكون مساويا لعقل الله سبحانه وتعالى . . ولا تستطيع قدرتي ولا علمي أن يصلا الى قدرة الله سبحانه وتعالى . . ولا علمه . . وحكمته . . ومن هنا فلا مقارنة . . لأن الله ليس كمثله شيء . . والخطر كل الخطر أن يدخل الى قلب المؤمن ما يوسوس له . . بأنه يجب أن يناقش هذه العبادات بمنطقه هو وبعقله هو . . وقد أثبتنا من خلال الحديث السابق . . أن ما فوق قدرة العقل موجود . . وان ما فوق قدرة الانسان موجود . . وان لم نكن نعرف عنه شيئا . . وإن الله بقدراته يكشف لكل جيل من البشر ما كان الجيل الذي سبقه عاجزا عن اكتشافه ليثبت أن ما فوق قدرة العقل . . وفوق قدرة البصر . . وفوق قدرة السمع موجود . . ولعل ما نعيش فيه اليوم من علم يثبت ذلك . . فالعلم لم يصنعه الانسان . . ولكنه اكتشف الطيران مثلا . . اكتشفه الانسان ولكنه لم يصنع الغلاف الجوى الذي يمكنه من الطيران . . ولكن الذي صنع هذا الغلاف هو الله سبحانه وتعالى . . . ودلنا على استخدامه . . ولكن الغلاف الجوى كان موجودا . . وقدرة طيران الانسان حول الأرض كانت موجودة منذ بدء الخليقة . . وكذلك الميكروبات مثلا كانت موجودة . . ولكنها كانت فوق قدرة البصر . . الى أن تم اكتشاف الميكروسكوب . . وكذلك أن تسمع ما يدور في الدنيا بواسطة استخدام الأثير أو خواص طبقات الجو العليا . . كل ذلك كان موجوداً لم يخلقه الانسان . . ولكن الله سبحانه وتعالى أدخله في علم البشر . . ليثبت أن ما فوق القدرة البشرية موجود .

هنا قضية ايمانية كبرى . . بسطها الله وقربها الينا بما وضعه في هذه الأرض من علم أتاح للعقل البشري اكتشافه . . ولكن برغم ذلك كله كها قلت يأتي من يوسوس للانسان ليقول له لماذا تصوم مثلا ؟.. وماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بامتناعك عن الطعام والشراب . . وهو غني عن العالمين . . بماذا سيزيد ملك الله سبحانه وتعالى اذا أنــت امتنعت عن الطعام والشراب . . وصمت شهر رمضان . . وما الذي سينقص اذا أفطرت . . أو لماذا تقوم بالصلاة خمس مرات في اليوم . . ولماذا لا تصلي مرتين فقط . . مرة عند استيقاظك من النوم . . وأخرى عند ذهابك الى النوم . . الى آخر هذا الكلام الذي يدخل النفوس محاولا أن يضعف الايمان فيها . . وهنا نقول انك لا تستطيع أن تناقش هذا . . ولا تعرف الحكمة في التكليف به . . لماذا ؟ . . لأنك في عقلك وتفكيرك لست مساويا لقدرات الله سبحانه وتعالى . . ومادمت قدامنت . . ووثقت بأن الله هو الحالق . . وهو الفاعل . . وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حلم هذا الكون . . وهو القوة الكبرى الدي ليس كمثله شيء . . يعلم ما لا نعلم . . اذا ونقت في هذا . . ودخل الايمان الى قلبك . . ففي هذه الحالة وجبت عليك طاعة الله سبحانه وتعالى فيها يأمرك أن تفعل أولا تفعل . . لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم منك بهذا كله . . وهو يطلب منك الطاعة والتسليم . . وأنت لم تصل الى الايمان الا اذا استسلمت وسلمت وجهك لله . . فيها يقول في افعل ولا تفعل . . تماما كها أنك لن تشفي الااذا نفذت تعليمات الطبيب لعلاج مرضك . . والدين رحمة وشفاء للمؤ منين . . وهو يوصلهم الى النفس المطمئنة في الدنيا التي لا يفزعها شيء ولا تحطمها عاصفة . . النفس المجزية في الأخوة . . الموعودة بجنة الله . . ومن هنا كان تغيير القبلة امتحانا للايمان . . شيء ليس فيه مشقة ولا زيادة في الكلف . . ولكنه قضية ايمانية كبرى . . ما دام الله قد قال . . فلا بد أن افعل . .

ولقد جاء الله سبحانه وتعالى بهذه القيضية في مجال الايمان والعبادة . . ولم يأت بها في مجال من المجالات الأخرى . . أي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون امتحانا للايمان في النفس . . وليس مثلا دليلا على اعجاز القرآن . . . أو اخبارا بشيء سيأتي . . أو إظهاراً لحقائق الكون . . أو محدثا عن نعم الله على عباده . . أو رواية عن الأنبياء السابقين . . أو وصفا للنار والجنة . . والجزاه والعقاب . . أو وصفا للنار والجنة . . والجزاه والعقاب . . أو يشيء بما احتواه القرآن

الكريم .. ولكنه جاء بها كقضية ايمانية في افعل ولا تفعل .. فقال أنت تريد أن تعبدني .. وإذا أردت أن تعبدني فأنا أقول لك .. افعل كذا وكذا .. وأنا أقول لك أتجه الى الكعبة .. وهذا الاتجاه لن يكلفك شيئا .. ولن يضيف عليك عبئا .. ولكنه اختبار لطاعتك في .. وإيمانك بي . وهل آستقر هذا الايمان في قلبك أم لا .. وهل آست بي ربا وخالقا .. أم لا يزال هناك شك في قلبك .. فاذا كنت قد آست بي ربأ وخالقا .. أياني أقول لك .. إنني وأنا الموجود في كل مكان .. أريدك أن تتجه في صداتك الى الكعبة .. الى البيت الحرام .. وهذا لن يكلفك شيئا .. ولكنه سيظهر مدى الايمان في قلبك .. وهدي ملاعتك في .. .

وهكذا كانت قضية تغيير القبلة . . قضية امتحان للايمان لنعرف من الذي يلتزم بأمر الله . . . ومن لا يلتزم بهذا الامر . . ويذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحكمة في قوله . . ﴿ وما جملنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن يتقلب على عقبيه ﴾ . . .

اذن فالمشكلة لا مشقة فيها . . ولكنها امتحان للايمان . . وتثبيت له في القلب ليظهر أمام المؤمنين جميعا من يتبع الرسول . . ومن ينقلب على عقبيه . . من يطع الله حقيقة . . ومن يطع الله وفي قلبه شك . . وفي نفسه اهتزاز .

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا: وهذا يدلك على أن كل أحداث الكون .. اتما هي مرسومة وموضوعة كاختبارات للايمان في النفس .. وليكون الانسان شهيدا على نفسه يوم القيامة . والنفس البشرية في كل دقيقة من حياتها هي في اختبار للايمان بالله .. منذ اللحظة التي تستيقظ فيها .. حتى اللحظة التي تنام .. الاختبارات موجودة .. والقلم يكتب . ثم ينام الانسان فيرفع القلم .. فاذا استيقظ يعود القلم مرة أخرى .. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى من تغيير القبلة قضية إيمانية كبرى كاساس في الدين .. ووضعها في التكليف ولم يجعل فيها زيادة في المشقة لتكون اختبارا خالصا لطاعة .. ولن يتبع الله ويتبع رسوله ..

## طريق الله . . والعلم

هناك النفس المطمئنة . . والنفس اللوامة . . والنفس الأمارة بالسوء . . وهذه النفوس كلها تواجه الحياة بطريقة مختلفة . . وتنظر الى الايمان بشكل يجعل كلامتها يصل الم نتائج غير التي تصل اليها الأخرى . . والنفس البشرية من يوم الحلق الى يوم القيامة . . في صراع بين الايمان . . وما يوسوس لها الشيطان . .

والنفس البشرية في حياتها معرضة الأشياء كثيرة .. العقل يقول شيشا . . والعواطف تقول أشياء .. وهوى النفس بجاول أن يجعلها تفلت من كل رقابة وضعت لصالح النفس البشرية . .

تلك كانت مقدمة قبل أن أستكمل حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الله والنفس البشرية . . ولقد توقفنا في الاسبوع الماضي عند تغيير القبلة . . وقال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ان هناك في الدين قضايا عقل . . وقضايا ايمان . . أما قضايا العقل فالله قد تركها لمنطق العقل وتدبيره .

والمطلوب من العقل أن يفكر ومطلوب منه أن يعمل .. ومطلوب منه أن يكتر .. الدنيا .. ومطلوب منه أن يكتر .. الدنيا .. ومطلوب من العقل أن يفكر .. الدنيا .. ومطلوب منه أن يرسم طريق حياته الذي يتمناه .. هذه في قضايا العقل .. وهو في الزراعة مثلا يطور زراعته وأرضه .. وفي الصناعة يبحث عن الخامات الجديدة .. ويكتشف الآلات إلحديثة الى آخر ما يمكن أن تكون فيه قضايا العقل فيها خلقه الله له .. فاذا جئنا الى قضايا الايمان .. فتلك مسألة أخرى تماما .. هنا في قضايا الايمان .. إما أن تؤمن بالله في أشياء .. ولا تؤمن به في أشياء أخرى .. والله سبحانه وتعالى اذا وضعت شريكا له في شيء ..

تركه ولم يتقبله . . لأنه غني عن العالمين . . فيا أشركت فيه شيئا غبر الله . . فلبكن لمن أشركت . . الله غني ولا يتقبل الشرك . .

اذن فقضية الإيمان أن تؤمن بالله أو لا تؤمن .. الايمان بالله معناه أنك قد آمنت .. وصدقت بأن هناك قوة كبرى منزهة عن كل شيء .. قد امنت بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في علمه .. وخلقه .. وفضله .. ورحمته .. وقونه .. وانتقامه .. وعذابه .. وانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في كل ما تعرف وما لا تعرف .. ومن هنا فائنا لا يجب أن نقيس علمنا بعلم الله .. ولا قدرتنا بقدرة الله .. ولا فهمنا بفهم الله .. فإن أناقش .. سبحانه وتعالى أفعل .. فأن بين علم متساو .. وعقل متساو .. فلا نستعليم أن تقيم مناظرة علمية بين أعلم أهل الأرض .. ويين انسان لم يعرف العلم .. عائى طول حياته في مكان مهجور لا يمرف شيئا عن الدنيا .. ثم يأتي هذا الانسان الذي لا يعرف شيئا ليقف ويناقش .. يمرف شيئا عن الدنيا .. ثم يأتي هذا الانسان الذي لا يعرف شيئا ليقف ويناقش .. اعلم انسان في الأرض .. يناقشه في العلم ... لو أننا أقمنا هذه المناقشة لكنا سخرية العالم أجمع .. لأنه لا وجه للمقارنة .. ولا تهمنا الناس بالجنون .. والشفه .. والتفاهة .. وقلة العقل .. مع أننا هنا نستخدم الفارق في العلم البشري والسفه .. وإلى بالك بالفارق بين علم الانسان .. وعلم الله سبحانه وتعالى ..

ولكن العجيب . والعجيب جدا أننا حينها نستخدم الفرق بين العلم البشري . وعلم الله سبحانه وتعالى . نجد بعض الناس يجادل ويدعي أنه مؤهل لمناقشة الله في طريق الحياة التي رسمها للبشر . ولا يخبجل مثل هذا الانسان أن يقف ويجاهر بذلك . ولا يخبجل البشر الذين حوله . وهم يقولون هذا الكلام الذي يدعو الى السخرية . ولا مقارنة بين علم الله . . وعلم البشر .

اذن الایمان باظه سیحانه وتعالی . . هو تسلیم لقدرات الله التي لیس فوقها قدرة . . تسلیم لعلم الله الذي لیس فوقه علم . . وتسلیم لله سبحانه وتعالی الذي ليس كمثله شيء . . هذا هو مدخل الايمان الى النفس البشرية . . وهذا المدخل قد لا يأتي الا بعد تفكر وتدبر في الكون وآياته . . ولكنه عندما تستكين النفس ويطمئن القلب . . ويقول الله افعل كذا فنفعل . . لماذا ؟ . . لأن الذي يقول هو أعلم مني . . ولأنه يحبني . . لأن الله يحب عباده . . ويغفر لهم خطاياهم ويسامحهم ويتوب عليهم . الله يحبني . . ويريد هدايتي . . ومن هنا فهو يفتح لي الطريق . . ويبين لي آياته في الكون . . ويرينا المعجزات في الأرض بما خلق . . بل انه يرى كل جيل منا ما كان خافيا على الجيل الذي سبقه . . ومن هنا فانه حين يقول افعل فهو يقولها : لانها طريق السعادة لي . . والراحة لنفسى وقلبي . . لأنها طريق الحياة الطيبة . . الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالحياة الطيبة في الدنيا . . والحياة الطيبة هي نفس راضية مطمئنة . . تخلصت من القلق . . ومن الخوف . . ومن الفزع . . ومن كل ما يحطم النفس البشرية ويحيلها الى جحيم . . فاذا قال لى الله سبحانه وتعالى . . افعل . . فهو يريد السعادة لي بهذا الفعل في الدنيا والأخرة . . لأن فعل لن يزيد في ملك الله شيئا وعدم فعلى لن ينقص ملك الله في شيء . . فالله حين يقول افعل يقدم لي الحياة الطيبة فيها أفعل . . وحين يقول لا تفعل يقيني الحياة الشريرة بما لا أفعل . . ومن هنا . . ومن منطلق هذا الايمان . . وجبت الطاعة . . وليس النقاش . . ففيها يقول الله سبحانه وتعالى فيه أفعل أو لا تفعل . . اذا كنت مؤمنا فانني أعرف أن هذا لخيري وسعادتي . . فانطلق نحوه . . وأفعله . . وأنا أشعر بغبطة وفرح . . إنني قد استطعت أن اختار الحياة الطيبة . . ليس على حسب قدراتي أنا . . وفكري أنا . . ولكن حسب قدرات الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء . . واذا كنت غير مؤمن . . بدأت أناقش وأفلسف حسب قدراق ولن أصل الى شيء . . فأنا في الايمان افعل ولا أفعل . . اختار بين حياة رسمت حسب قدرات الله سبحانه وتعالى . . وحياة يصورها لي عقل . . والفرق بين الاختيارين هو الايمان . . الايمان بأن الذي وضع أسس الحياة الأولى . . هو أقدر مني . . وأعلم مني . . وهو خالقي . . وهو يريد لي الخير . . ويريد أن يخلصني من الشقاء . . ومن الكيد الذي يعانيه الانسان في الحياة . . وم هنا كان ايماني هو أساس الطاعة . . وليست قدرات عقل . . أما في أمور الحياة العادية التي تركها الله لاختياراتي . . ولم يقل افعل ولا تفعل . . فهنا يأتي دور العقل

في المفاضلة والاختيار . .

ومن هنا نجد الانسان المؤمن قديا قادرا .. لا تهزه شدائد الدنيا كلها .. للذا ؟ .. لأنه يحس أنه مهها انعدمت أسباب العقل وتوقفت .. فأن الله الذي رسم له طريق هذه الحياة التي يتبعها .. قد وعده أنه سيحييه حياة طبية .. وهو لا يمكن أن يتخل عنه أبدا .. بل أنه سيفتح له من الأبواب ... ويوجد له من الأسباب ما يجعل له غرجا من الضيق الذي يعانيه مصداقا لقوله تعالى :﴿ ومن يتق الله يجمل له غرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ...

وهكذا كان تغيير القبلة عملا من أعمال امتحان الايمان في النفس . . ذلك أن الانسان المؤمن فيا يتعلق بالعبادة يتبع تعاليم الله الذي هو أعلم وأقدر على رسم هذا الطريق . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فوسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم . . وقد تحدثت في الحلقة الماضية عن المعجزة في هذه الاية . . وقلت ان استخدام ه السين ه هنا معناه أن الله تحدى قوما يجاربون دينه . . وصفهم بالسفهاء . . قبل أن يقولوا ما سيتطقون به . . وهذا ما تبته كلمة السين الموجودة في لفظ سيقول . . أي أمهم لم يقولوا . . وطبعا لا بد أن يتبع الفعل القول هنا . . بمعنى أنه لا بد أن تتغير القبلة . . كم يتحدثون عن تغيير القبلة . . لا بد أن يتبع الفعل القبل هذا الدين أن لا بد أن تتغير القبلة . . والله سبحانه وتعلى وصفهم بالسفهاء . . وكان من الممكن لكي يكذبوا هذا الدين أن يمتعوا عن الكلام في تغير القبلة على أساس أنها أمر يخص العبادة . . ولكن كون أنهم جادوا وجادلوا . . فكان الله قد استخدم الذين بحاربون الدين في اثبات صحة هذا الدين .

على أن هناك وقفة في استخدام لفظ السفهاء . . لماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بالسفهاء . . ولم يستخدم لفظا آخر . لأن السفيه هو الانسان الناقص المقل . . غير كامل التفكير الذي يأتي بأشياء لا تتمشى مع الفكر السليم . . ولقد جاء هؤلاء الملحدون والمحاربون للدين ليجادلوا في قضية هي فوق قدرة عقولهم . . وفي أمر شرعه الله لعبادته فوضعوا أنفسهم في مكان ذلك الذي يستطيع أن يشرع لعبادة الله . . بقدرة وحكمة وعلم . . أكثر وأقدر من الله سبحانه وتعالى . . وهذه

سفاهة تفكيرهم . . في انهم وضعوا عقولهم العاجزة في مقارنة مع قدرة الله سبحانه وتعالى . . في أمر يختص بالعبادة والطاعة . .

على أن الله سبحانه وتعالى يعطينا ما يقرب البينا .. ذلك الذي هو فوق قدراتنا . لنعرف أو نلمس الحكمة فيه .. وهو يفعل ذلك رحمة بعقولنا ونفوسنا .. فاذا قال الله سبحانه وتعالى .. لا تأخذ مال غيرك .. فليس هذا منعا لي من الحصول على مال غيري فقط .. ولكنه حماية لي من أن يحصل أي فرد في المجتمع على مالي الحاص .. أي أن الله يحميني عندما يضع حرمة المال الحاص .. . يحميني من الملايين التي تعبث في الأرض . والتي يمكن أن تعتدي على مالي وتأخذه .. فهذا التحريم الما هو رحمة بي .. وحماية لي من ملايين البشر الذين لا أستطيع ولن أستبطيع أن أقاومهم .. ويأتي الله سبحانه وتعالى بقدرته وقوته ليجعل هذا قانونا عالميا يمشي في المال كله رحمة للناس ..

وعندما ينهاني الله عن أن أشهد الزور . . أو أن أكذب . . أو أن أسرق الناس في الميزان . . أو غير ذلك . . فهو في الواقع يوفر الحماية لي من كل هذا . . فأنا فرد في عجمع لو أبيحت فيه هذه الحرمات لكنت أول ضحية فيه . . ولعم الشقاء المجتمع كله . . فالفرق بين حكم الغابة الذي لا يكون الانسان فيه آمنا مطمئنا على نفسه . . وبين الحكم الذي يعطي الأمان للبشر . . هو فرائض الله في افعل ولا تفعل . . وهذه الفرائض كلها لا يكن أن تحقق أهدافها الا اذا دخل الإيمان القلب . .

على أن هناك سؤالا أخيرا يطرح نفسة هنا.. وهو الكوارث التي تصيب الانسان في الحياة .. في حياته حيث الحوف والقلل .. وعدم الاطمئنان الى الغد .. وفي نفسه مدين الحيرة والصراع الشديد .. بين ما يحققه من لذة عاجلة أو مصلحة عاجلة .. أو هدف عاجل يريده .. وبين ما تقضيه تعاليم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لحده الإثبياء .. أما في بيئته فهو ما يحدث في الارض من فيضانات وزلازل .. وأنبياء مدمرة قد تنشر البؤس والدمار في مجموعة من البشر .. وهذه الأشياء الثلاثة هي ما تبقى حول موضوع والله والنفس

البشرية » . . وكلها لها اجابات وايضاحات نحعل العقل يقترب أكثر . . وأكثر من الله سبحانه وتعالى . .

اذا بدأنا بالنفس البشرية فهذه قصة طويلة بدأت منذ أول الخلفة وننهي يوم القيامة . . ذلك أن الانسان يظلم نفسه في كثير من الأحيان ظانا أنه يقدم لها الحير . . ويفعل سوءا فلا يحصل على شيء الا الذنب . . وهو في كلنا الحالتين يُعاول أن يبرز ما يفعل بأنه خبر . . كيف ذلك . .

\*\*\*

### أسرار النفس البشرية

و الانسان يريد أن يخلد في الحياة فلا يموت ويريد مالا لا ينتهي ولا يذهب . وهذا هو مدخل الشيطان للنفس والله قد جعل الأجل بيده والرزق بيده ليفينا الانحراف وبيعدنا عن الاغراء الكاذب ولكننا رغم ذلك نبحث عن الحلود . . وعن المال الذي لا يزول ولا ينتهى » . .

ان ملخل الشيطان الى النفس البشرية .. حدده الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنه فوشجرة الحلد وملك يبلى له لا .. مذا هو المدخل الذي استطاع الشيطان أن غرج به آدم وحواء من الجنة .. وأن يجعلها يعصيان الله سبحانه توتعالى .. فالانسان يريد الحلود .. أنه لا يريد الحياة أن تنتهي .. يود أن يعمر ألف سنة . ومائة ألف سنة .. والبحث عن الحلود يلازم النفس البشرية منذ أن بدأت حياتها على الأرض .. منذ أن خلقها الله حتى الأن .. الانسان يبحث عن الحلود . وعما يبعد الموت عنه . رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أكد في كتابه العزيز أنه لا مفر من الموت .. فان الانسان يجاول أن يبرب بشقى الطرق .. والابحاث عن أطالة الحياة .. وعن تجميد جسم الانسان حتى يعالج من أمراض تسبب الموت .. قد الحديث عن المالت .. قد

ولكن من ذلك الذي يكره نباية الحياة .. انه الانسان غير المؤمن لماذا ؟ . . لأن الموت خلق الموت والحياة الموت خلق الموت والحياة الموت خلق الموت والحياة .. اذن فالموت خلق كالحياة .. ولكننا نحب الحياة .. ونتسك بها .. والموت للانسان المؤمن انتقال من حياة يتمتم فيها ويجاسب فيها على حسب قدراته هو الى حياة يتمتم فيها ويجاسب فيها على حسب قدرات الله سبحانه وتعالى .. والانسان في بحثه عن الحلود .. هو مستعد أن يفعل كل شيء .. وأي

۰شيء . .

والمدخل الثاني بعد الخلود . . هو ملك لا يبل . . أي مال لا ينتهي . . فالانسان يريد حياة لا تنتهي ومالا لا ينتهي . . فالله سبحانه وتعالى قد جعل الاثنين بيده . . ليقي الانسان من دخول الشيطان الى نفسه . . فجعل لكل أجل كتابا . . وجعل الرزق بيد الله سبحانه وتعالى بغير حساب . . ومن الذي يستطيع أن يحاسب الله جل جلاله وهو الغزيز القدير . .

اذاً الله سبحانه وتعالى أراد أن يقى الانسان من الانحراف في الحياة .. ومن الابتعاد عن الحياة السعيدة الى حياة الشقاء .. فوسم له الطريق .. ووضع له منهج الحياة التي هو خالقها .. وهو الاعلم بها .. وقال في كتابه العزيز ﴿للتحييه حياة طيبة﴾ . وقال ﴿نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخرة .. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم .. ولكم فيها ما تدون نزلا من غفور رحيم﴾ ..

وبعد أن رسم الله سبحانه وتعالى أسس الحياة وسبلها .. ووضع منهجا لها .. فأل لنا أن الشيطان سيحاول أن يغريكم بالمال .. وبالحلود . . وأنا أقول لكم سلفا حتى لا يكون لكم حجة .. أن لكل منكم أجلا .. فاذا جاء أجلكم لا تستقلمون ساعة ولا تستأخرون وأقول لكم أن الشيطان سيعدكم بمال لا يغنى ولا يذهب ولا ينتهي .. وأنا أقول لكم إنه ﴿وقِ السيامرزقكموما توعدون ﴾ .. وأنني أرزق من أشاه بغير حساب .. حتى لا تكون لكم حجة في اتباع الشيطان .

وبالرغم من هذا . . فان الشيطان بجد المدخل بسهولة الى النفس البشرية . وكلما تقدم الزمن . . وتقدم العلم . . وتقدمت الرفاهية التي يستطيع أن يضعها في حياة الانسان . . انفتح في النفس البشرية مدخل أوسع للشيطان . . ذلك أن المال يستطيع أن يحقق ما لم يكن من الممكن تحقيقه في الماضي . الانسان يستطيع الأن أن يمتلك صيارة وطائرة . . وتكييف هواء . . وأن يقدم له المال حياة سهلة . . ويجمله سيدا مطاعا . . ومن هنا كلها اتسعت دائرة الرفاهية التي يستطيع المال أن يحقها في حياة الانسان . . زاد نهم الانسان للمال . . ولقد شاء الله مبحانه وتعالى أن يجمل

للاستمتاع البشري حدودا ليفهم الناس أن كثرة المال لا قيمة لها في حياة البشر . . فجعل المرض في كثرة الطعام . . وجعل الداء في الطعام الفاخر الدسم . . وجعل العجز في عدم الحركة التي توفره الرفاهية . . وجعل قدرات الجسم تتلاشى في الاسراف في الاستمتاع البشري أيا كان نوعه . . ووضع سر الصحة في الأشياء التي لا تكلف الانسان مالا كثيرا . . فقليل الطعام غير الدسم . . وغير الفاخر . . أساس اعتدال الصحة . . والمشى على القدمين الذي يستطيعه الغني والفقير على حد سواء . . ودون أي مشقة أو تكلفة . . هو الطريق الوحيد الآن لعلاج معظم الأمراض بما فيه أمراض القلب . . والطبيب ينصح أولئك الذين لا يتحركون الا خطوات قليلة لأن المال يرفع عنهم المشقة . . بالمصعهد والسيارات الفاخرة . . والحدم . . والحشم الذين يوصلون اليهم كل شيء وهم جالسون في أماكنهم لا يتحركون . . ينصح هؤلاء بأن يسيروا ساعة أو ساعتين كل يوم . . لأن هذا هو أساس الصحة . . والهواء الطلق الذي يوجد في الأماكن الخلوية البعيدة . . هو الهواء النقى غير الملوث . . لم تفسده يد الانسان . . وهكذا كانت الصحة في قلة الطعام غير الدسم . . وفي المشي خصوصا في الأماكن ذات الهواء الطلق . . وفي عدم الاسراف في أي شيء . . وهذا متاح للبشر حميعا . . غنيهم . . وفقيرهم . . بل ان حكمة الله سبحانه وتعالى في أنه ما من نبى الا ورعى الغنم . . ترينا في أحد خوانبها قواعد الصحة التي يدفع بعض الناس الأن عشرات الألوف من الجنيهات ليصلوا اليها . . وراعي الغنم لا بد أن يسير على قدميه فترة طويلة في هواء نقي غير ملوث . . وهو لا يستطيع أن يحيط نفسه بأولئك الذين يعدون له الطعام الفاخر الدسم . . ومن هنا فهو يبقى صحيحا سليها معانى . . حتى يأتي أجله . .

وبالرغم من هذا يبقى الطمع البشري بلا حدود .. بل ان الذي يملك مالا لا يستطيع أن ينفقه فيها بقي من عمره .. لا يكتفي بذلك .. وانما يريد أكثر وأكثر .. والنفس اذا هوت المال بدأت المفسدة .. فأنا أسرق لاحصل على المال .. وأشهد الزور لأنال بعض المال.. وأقول غير الحق .. وأعمل بغير ما يرضي الله .. وأخدع .. وأغش .. وآكل حقوق الناس .. كل ذلك لاحقق لنفسي ما وعدني الشيطان به كذبا . . وهو ملك لا يبل . . أي مال لا ينتهي ولا بغني مها مر الزمن . . مع أنني لؤكنت مؤمنا عن يقين لعلمت أنني لن أصل بعلمي الا ال الرزق الذي قسمه الله لي . . ولأمنت أن الله يرزق من يشاء . . وانني لو أنجهت اليه لإعطائي الرزق . . ومنحه لي . . والرزق الحرام لو صبرت عليه قليلا وعملت لأوصلني الله الى المال الحلال . . لأه مقسوم لي . .

ومن هنا فانني أظلم نفسي حين ارتكب السوء .. وأنطلق متبعا هـوى النفس .. ذلك أنني في الحقيقة لا أصل الى شيء الا الذنب .. ولا أكسب شيئا الا الحظيئة .. على أن هناك من يرتكب من السيئات مقابل الحصول على متم عاجلة .. ومن يظلم نفسه .. والمعنى هنا ليس واحداً .. الكلمة ليست مرادفة .. بل أن الفرق كبير بين المعنين ..

\* \* \*

### عندما يظلم الانسان نفسه

« الانسان الذي يرتكب المعصية .. يفعل ذلك لأنه ضعيف ، يريد الحصول على منفعة عاجلة .. أما ذلك الذي يظلم نفسه فانه يرتكب المعصية .. لمجرد المعصية .. فالانسان الذي يمنع الحير عن الناس حسدا .. والذي يهنم أسرة أو يفرق بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجه ظلم نفسه بارتكاب الاثم بلا هدف الا الأذى » .

ان النفس البشرية لا ترضيها الحياة المادية وحدها .. ولا يسعدها المال فقط .. بل هي مزيج من الروح والمادة .. ومن هنا فان أكثر الأسم تقدما في الحياة المادية .. أعلاها في نسبة الانتحار . . بينا كان يجب أن يكون العكس صحيحا .. اذا كان التمتع البشري هو قمة السعادة للنفس .. فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يضع للتمتع البشري - دوددا . حتى يقيد الطمع البشري .. فالطعام لذة .. ولكن كثرة الطعام تصيب الجسم بالأمراض والعلل .. والشراب لذة .. ولكن الافراط فيه يؤدي الى أمراض قاتلة .. وكذلك كل ما تهواه النفس اذا مشت على الحدود التي أتاحها الله .. . حصلت عليه جميلا مهجا .. وابتعدت عن أضراره ومفاسده .. وإذا أطلقت لهواها كل ما تريده فستتمتع أياما .. ثم تقاسي بقية العمر .. وعالأها الندم ..

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي أن هناك من يرتكب السوء .. ومن يظلم نفسه . . وبعض الناس يظن أن استخدام اللفظين في القرآن الكريم . . ظلم النفس . . وارتكاب السوء ملتزمان في المعنى . . فان من يرتكب سبوءًا ومعاصي . . اتما يقود نفسه الى الهلاك في الدنيا وفي الأخرة . . ولكن الذي يرتكب السوء يفعل شيئا . . والذي يظلم نفسه يفعل شيئا آخر . . الذي يرتكب السوء .. يرتكب الماصي لفائدة عاجلة .. تزيل له نفسه أنه سيحصل بها على شيء .. فالذي يسرق مالا مثلا .. يريد فائدة عاجلة بأن بسم بانفائه .. الذي يأخذ حقوق غيره .. انما يحصل على فائدة عاجلة يأخذما لاجهد له فيه .. ولا حق له فيه .. والذي يقوم بمعصية .. انما يحصل على لذه عاجلة تشهى بسرعة .. ويبقى الذب ..

ولكن الذي يظلم نفسه . . انسان أخر تماما . . انه لا يفعل ذلك للحصول على فائدة عاجلة . . ولكنه يرتكب المعصية دون أن يستفيد . . فالانسان الذي يشها. زورا مثلا ليضر انسانا آخر . . قد ظلم نفسه . . ارتكب اثها . . ولم يتمتع بشيء . . والانسان الذي يمنع الخير عن الناس . . لمجرد منع الخير حسدا أو حقدا . . انسان ظلم نفسه . . ذلك أنه لم يعطها شيئا . . وانما أعطاها الذنب . . والانسان الذي يحاول أن يفرق بين المرء وزوجه . . وبين الابن وأبيه . . وان يهدم أسرة . . أو يهدم عملا ناجحا . . دون أن يستفيد هو شيئا . . انسان ظلم نفسه . . لأنه أعطاها المعصية . . ولم يعطها شيئا . . وهذه هي النفس الأمارة بالسوء . . أي أنها تجد لذة حياتها في السوء الذي يصيب الآخرين . . تجد لذة لحياتها في أن تهدم بيتا سعيدا . . أو تمنع رزقا عن انسان . . أو تضيع حقا على صاحبه . . أو تقدم شهادة زور تضع بها انسانًا في ضرر بالغ . . وهي تفعل ذلك ليس بدافع الفائدة الشخصية . . ولا النضعف البشري . . ولا الحصول على شيء من متاع الدنيا . . ولا كل ما يقتتل عليه البشر من تفاهات الحياة المادية . . كل هذا لا تحصل عليه . . ولكنها تحصل على السيئات وحدها . . وهذه النفس تورد صاحبها التهلكة دون أن تعطيه شيئا . . وصاحبها يكون في داخل نفسه . . قلقا . . حائرا . . لا ينام الليل . . كالنار يأكل بعضها بعضا . . قد يكون في قمة الغني . . وقد يكون ليس محتاجا لشيء أعطاه الله من خيرات الدنيا ما يعجز عن انفاقه بقية عمره ، ولكنه مع ذلك يظلم نفسه في أنه يفسد في الأرض.. وينشر السوء.. ويندفع الى ما فيه ظلم البشر.. دون أي هدف الا السوء نفسه . . وهذه النفس لا توجد في انسان في قلبه ايمان . . ذلك أن الايمان يدخل في القلب الرحمة . . ويدخل فيه الخوف من الله . . ويدخل فيه خشية يوم القيامة .. ويدخل فيه أن الله يسمع ويرى .. اذا كانت هناك ذرة من الايمان في النفس . فأن هذه المعاني توجد فيها ... أما النفس الامارة بالسوء فليس فيها النفس .. ولا في القلب خشية .. وليس هناك خوف من يوم الجنساب .. ولا هناك احساس بأن الله يسمع ويرى ومن هنا فان هذه النفس البشرية لا يكون فيها ذرة من ايمان .. وهي لا تحس بجمال هذا الكون .. ولا تتمتع بالحياة رغم ما قد يحيط بها ايمان .. وفي شقاء خارج النفس من أن كل من يحيط بها يجب أن يكون شقيا .. الايمان .. وفي شقاء خارج النفس من أن كل من يحيط بها يجب أن يكون شقيا .. وأن يناله الأذى .. ومن هنا فاننا عندما نقول ان هذا الانسان قد ظلم نفسه .. لا نعني نفس الشيء .. الله سبحانه وتعالى قد وضح لنا معنى ظلم النفس .. ومعنى ارتكاب الأثم .. وبين لنا الفرق بين قد وضح لنا معنى ظلم النفس .. ومعنى ارتكاب الأثم .. وبين لنا الفرق بين الاثين .. والاعجاز في القرآن أن كل لفظ له معنى دقيق يعبر عنه .. ولا يخرج التعبر عن هذا المهنى ..

وهناك النفس اللوامة .. تلك التي تلوم صاحبها على الاثم .. وتدفعه الى الحبر .. وتجعله يحاسب نفسه .. وهذه النفس هي التي يختلط فيها عمل الحبر .. والاثم .. هذه النفس في كثير من الأحيان تصل الى الهدى .. أو الى النفس المطمئنة التي وعد الله بها المؤمنين .. وهي تحث صاحبها دائما على فعل الحبر .. ولكن صاحبها انسان ضعيف . يأخذه الهوى مرة .. فيرتكب إثما .. ويندم عليه .. فينجه الى عمل صالح .. ثم يغلبه هواه .. وهكذا يظل في صراع حتى ينتصر أحدهما على الأخو ..

فاق بعد ذلك الى النفس المطمئنة . . تلك التي أعطاها الله سعادة الدنيا والاخرة . . والنفس المطمئنة هي نفس اطمأنت الى قول الله وعدله . . اطمأنت الى قدرته وقوته . . اطمأنت إلى علمه ورحوده . .

النفس المطمئنة الى قول الله وعدله . . تعرف يقيـناً أن ما وعدها الله به سيتحقق . . وهي تعلم يقينا أن قول الله هو الحقيقة الحالدة . . ومن هنا فهي تعلم أن الله يدافع عن الذين أمنوا . . وان الله وعد في كتابه العزيز هذه النفس بالحياة الطيبة في الدنيا والأخرة . . وقال فيها عزنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إد وهي في اطمئنانها هذا لا تخشى شيئا . . ذلك أنها تعرف أنها اختارت الطريق الصحيح . . فاذا منع الله عنها شيئا تهواه . . أو شيئا تريده . . فلأنه يريد أن يعطيها خيرا منه . . وأن الله سبحانه وتعالى في منعه هذا الشيء . . رغم ما يحيط به من بريق الدنبا . . هو أعلم منا جميعا بالخير والشو . . ومن هنا فان كان قد منع خيرا نعرفه . . فانه يريد أن يعطينا خيرا أكثر منه لا نعرفه . . واذا منع عنا شيئا نريده . . فلأنه يريد أن يعطينا شيئا أحسن منه . . لا تصل اليه ارادتنا وعلمنا في هذه اللحظة . . فقضاء الله بالنسبة لهذه النفس هو خير دائيا . . خير في المنع . . وخير في العطاء . . خير التيسير . . محير في التيسير وخير في عدم تيسير الأمور . . خير في كل ما يأتي به . . لأن الخيره فيها اختاره الله . . ولأن النفس لا تستطيع أن تخترق حجب الغد لتعلم الخبر والشر . . وتستطيع أن تصل الى الحكمة من كل شيء . . . يحدث . . والانسان في تعقله في كثير من الأحيان يرى الشر خيرا . . ويحسب السوء منفعة . . ولكن الأحداث عندما تتضح . . والزمن عندما يمر يرينا الله الحكمة فيها منع . . والحكمه فيها أعطى . . والنفس المطمئنة لقضاء الله تعــلم أن الله ولي الذين أمنوا . . وأن الله يحب عباده المؤمنين ويدافع عنهم . . وأن الله في قضائه مع النفس المؤمنة . . انما يريد أن يمنع عنها شرا لا تراه . . أو يعطيها خيرا أكثر من الذي تمنته . . وفي الحالتين فان قضاء الله هو الحنير . .

وهذه النفس تطمئن الى عدل الله .. فهي تعلم أنه لا يوجد ظالم يستطيم أن يفلت من عقاب الله ولا يوجد قري متجبر هو فوق قدرة الله وقوته .. ومن هنا فهي تلجأ للأقوى الذي تعرفه .. وليس للضعيف الذي يبدو أمامها قويا .. ولا لمن أعطاه الله له .. إنها تتجه الى المنحم الحقيقي .. وليس الى حامل المعمة .. وتلجأ الى العادل الحقيقي .. وليس الى الانسان الذي يتبع هواه .. والعدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا يصل اليها البشر ولا يستطيمون مها وتعلى هي دققوا وبحثوا أن يصلوا الى العدل الحقيقي ... ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى هي

التي تستطيع . . ومن هنا فمهها كان الظلم قاسيا فهي تثق أن عدل الله أكبر . . وأن عدل الله موجود . .

والنفس المطمئنة تنق في قدرة الله وقوته .. ومن هنا فانها لا يهمها ما يعطي البشر .. وما يمنعون من ظاهر الحياة الدنيا .. ذلك أنها تعرف جيدا أن الله قادر على أن يعطيها اذا سألت .. وأن الله قريب يسمعها .. وأن الله قري يستطيع أن ينتقم لما . وهي في هذا كله تحس بالاطمئنان يملأها مهها كان الظلام حولها لا تؤرقها الدنيا أبدا .. ولا تهزها الأحداث مهها جرت .. بل ينزل الاطمئنان اليها .. ايمانا وويقينا بأن المغد يجمل مما في قدرة الله ما سيزيع وينهي كل ظلم وقع .. وكل اجحاف تم .. وهي في هذا مطمئنة الى أن الحق يهزم الباطل .. والخير يهزم الشر .. والظلم ليس له أقدام .. وسرعان ما يزول ..

#### قدر الله

« لقد جعل الله الكون في خدمتك .. ولكنه جعله كذلك لتضيف أثت الى الحياة شيئا .. واذا كانت المسألة أن تترك كل شيء لله ولا تعمل .. فلست أدري لماذا يتخلى هؤلاء الناس عن مبدئهم في أبسط الأشياء وهمي الطعام والشراب .. فاذا عطشوا قاموا ليشربوا .. واذا جاموا قاموا ليأكلوا .. فلماذا لا يترك هذا لقدر الله ؟ ..

وإذا كانت النفس البشرية لغزا . فإن هناك على الأقل ثلاثة أنواع من النفس البشرية يكن تحديد اطارها بشكل مبدئي . . النوع الأول هو النفس الأسارة بالسوء . . وصاحب هذه النفس يقودها الى الهلاك . . أو الى العذاب دون أن تستفيد شيئا . . هذه النفس تتمثل في أولئك الذين يفعلون الأثم لمجرد الأثم . . ودون شكوى كيدية في زميل له . . وهو يعرف أنها غير صحيحة . . ذلك الذي يرسل شكوى كيدية في زميل له . . وهو يعرف أنها غير صحيحة . . وذلك الذي يشهد زورا أو يقول كذبا لمينم خيرا عن انسان . . وذلك الذي ينقل الأقوال الكاذبة ليوقع بين البشر . . وذلك الذي يعدمه ضد انسان غيره . . وذلك الذي يعاول أن يشوه أي عمل يقوم به أي انسان لمجرد أن يهدم . . صاحب هذه النهي يقول أن يشوم بهذا لا يستفيد شيئا . . فهو لا يمنع الخير ليأخذه . . ولا يوقف ترقيق زميل له لأنه سيرقى . . ولا يرسل شكوى كيدية لينصر حقا . . أو ليحقق فضيلة . وإنما هو في ذلك كله بجاول أن يكون مناعا للخبر . . دون أن يستفيد شيئا . .

 وتتغلب فيها الطاعة مرة . . والمعصية مرة . . وهي في صراع دائم بين ما يجب أن نفعله . . وما يجب ألا تفعله . . وهذا الصراع يظلٍ موجودا حتى ينتصر أحد جانبي النفس على الجانب الاخر . .

ولقد توقفنا في الحديث مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الله والنفس البشربة ء . عند النفس الطمئنة .. تلك التى أعطاها الله سعادة الدنيا والأخرة .. اطمأنت الى قوله وعدله .. وقده وقدرته .. وعلمه ووجوده .. اطمأنت الى أن الله حتى . . وأن الأعرة حتى .. وأن الدنيا حتى . . فعملت بكل منها .. واطمأنت الى أن الله يتصرها لأنها اختارت الطريق الصحيح .. واطمأنت الى قضاء الله بالنسبة لهذه النفس هو خير في المنع .. وخير في العطاء .. وهي منه . . قضاء الله بالنسبة لهذه النفس هو خير في المنع .. وخير في العطاء .. وهي تؤمن أن الله يدافع عن الذين امنوا .. وأنه يجب عباده المؤمنين .. وأنه رحيم في قضائه مع النفس المؤمنة وهي تؤمن أنه لا يوجد ظالم أقوى من عدل الله .. ولا جبار يعلو على قدرة الله .. ولا مفسد في الأرض يفلت من عقاب الله .. ومن هنا فهي تعلم حين ترى الظلم أن العدل قادم .. وحين تحس بالجبروت .. أنها بداية فهي تعلم حين ترى الظلم أن العدل قادم .. وحين تحس بالجبروت .. أنها بداية

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي أن النفس المطمئنة تثق في قدرة الله وقوته . . ومن هنا فهي تحس بالاطمئنان بملأها مهها كان الظلام حولها . . وهي تؤمن أن الغد يجمل ما سيزيح ظلما وقع . . وينهي اجحافا تم . . وهي في هذا مطمئنة أن الحق يهزم الباطل . . والخير يهزم الشر . وإنه ما من معركة بين حتى وظلم استمرت طويلا . . فالظلم ليس له أقدام يقف عليها .

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ولكننا في كثير من الأحيان ننظر الى الأشياء بمنظار آخر . . فنحن نري في بعض ما مجدث اجحافا . . ونحن نريد أن نصل الى ما نحققه دون أن نعمل . . ودون أن نمتحن . . مع أن الجمال في الحياة هو أن تأخذ ناتج عملك . . فلو أن العالب الذي لا يذاكر والطالب الذي لا ينظر في كتاب طوال العام نجع . . الانصدم الجمال في الحياة . . وانعدمت معه قيمة العمل . .

ولو أن الانسان الذي يعمل في زراعة حقله . . ويتعب ويشقى طوال العام . . يصل الى نفس المحصول الذي يصل اليه من لم يذهب الى أرضه مرة واحدة لانعدم الجمال في الدنيا . . ولانعمدم العمل . .

وفي هذا الكون .. هناك أشياء تفعل لك .. وهناك أشياء تفعل بك .. وهناك أشياء تفعل بك .. وهناك الشيء الذي يفعل لك في الكون يستوي فيه الناس جميعا .. كافر ومسلم .. ويستوي فيه الناس كل الناس .. هذه الأشياء هي : كالشمس مثلا .. الشمس تشرق كل صباح ولا تخص بنورها كافرا أو مسلم .. أو شاكرا لله .. أو جاحدا بنعمه .. كلهم سواء .. وهي لا تفرق بين شخص وشخص .. والهواء مثلا تتنفسه كل الكائنات الحية دون أي تميز .. والماه مثلا يشرب منه كل كائن حي بصرف النظر عن دينه وعقيدته وايمانه بالله أو كفره .. هذه الأشياء تفعل لك كثيرا .. الشمس تعطينا النور والطاقة وأسباب الحياة الى أخر فوجعلنا من الماء كل شيء حي في الحياة .. والماء يعطينا الحياة نفسها .. وفوجعلنا من الماء كل شيء حي في .. فهذه الأشياء تفعل لك .. وتفعل لك بلا يقيز .. أي أنها لا تميز في عطائها بين عاص .. وعابد .. ومؤمن .. وكافر ..

ناتي بعد ذلك الى الأشياء التي تفعل بك . . وارتقاء الانسان في الكون . . يتم فيها ينفعل بك . . وارتقاء الانسان فيه ينفعل . . اذا فيها ينفعل بك ان فعلت فيه ينفعل . . اذا حرثت الأرض حرثا جيدا ثم وضعت فيها البلرة ثم واظبت على رعايتها تعطيك ثمرا جيدا . . وان بحثت عن المعادن الصالحة لحياة الانسان في باطن الارض . . تعطيك معادنها . . ولو لم تفعل فانها لن تنفعل معك . . فالذين يعملون ويجدون في الأشياء تنفعل معهم . .

والذين لا يقومون بأي جهد مع الأشياء التي تنفعل للانسان في الأرض لا يتقدمون . . ويظلون متأخرين وهنا بحدث الحلاف بين ارتقاء عدد من الناس . . وتخلف عدد منهم . . بحدث هذا الحلاف في التعامل مع الأشياء الموجودة في الكون التي تنفعل بك . . ولا دخل للدين في هذه المسألة . . فالأشياء التي تنفعل لك . . كالشمس والهواء والماء . . وما في الأرض . . لا تفرق في عطائها بين مؤمن وكافر

وملحد .. والأثنياء التي تنفعل بك .. والتي يجب أن تقدم لها عملا لتحصل على الستيجة .. هذه الأشياء أيضا لا نفرق بين مسلم وكافر ومؤمن وملحد .. فالكافر اللذي يحسن حبث أرضه ويروبها .. يخصل على أجود أنواع البذرة .. والذي يتمهد الزرع .. يجني محصولا وفيرا .. والمؤمن الذي يهسل الأرض ولا يزرعها ولا ينفعل معها لا تعطيه الثمرة لأنه لا يطبق فوانين الكون .. ولا يعمل لينفعل مع الاشياء التي تنفعل به في الدنيا .. والملحد، أو الكافر الذي يستخدم أحدت الأساليب العلمية .. ويجد ويسعى لبكشف عن المعادن في باطن الأرض .. وللا يبحث عنه .. لا ينفعل به .. ولا يبحث عنه .. لا ينفعل به .. ولا يتحت عنه .. لا

تلك حقيقة كونية يجب أن نعيها جيدا . .

ولقد جعل الله ما على الارض زبنة لها .. ليجذب الانسان الى العمل .. فيا الربنة في حقيقتها .. هي ما نجلع على ذاتبات الأشياء ليجعلها أكثر جاذبية .. فيا فالمرأة مثلا تنزين لنصبح أكثر جاذبية للرجل .. وزينة الأرض هي أن تضبح أكثر جاذبية للابسان ليعمل .. فكانسان ليعمل .. فكان الله يتمنى أن يبني أو يعمل مثلها .. فتكون هذه الزينة حافزا له للعمل .. فكان الله قد جعل ما على الأرض زينة لها ليجذبني اليها .. ثم بعد ذلك هل تكون هذه الزينة هي النابة .. أم لا تكون هذه الزينة هي النابة .. أم لا تكون .. وهنا الابتلاء .. ويقول الله سبحانه وتعالى : ﴿هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ﴾ .. معنى استعمركم .. أي طلب منكم عمارتها .. وذلك لا يتأتى الا بأمرين .. أن تبقي الصالح على صلاحه .. لا تفسده .. وان تصلح الفاسد وتزيد اصلاحه .. وأقل ما تأمر به هذه الابة .. هو أنك لا تأتي للصالح وتفسده .. معنى استعمر الأرض .. أي ابقى الصالح على صلاحه .. أو زاد في اصلاحه .. أو

والله يخاطب الشيء بالفوة والشيء بالفعل . زينة الله على الأرض من أثرين .. اثار خلق الله والطبيعة التي وهبها لنا .. وآثار ما فعله الانسان بما علمه الله له .. ليضيف الى ذلك .. وعندما ننرأ في سورة الكهف فإويسالونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا . . إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببًا}. . ومعنى ذلك أننا أعطيناه أسباب المنعة والقوة والحكم في الأرض . . ولكنه لم يقتصر على ما أوتي . . لم يقتصر على ما فعل له . انبع هو سببا . . فيها بنفعل له . . ولقد أورد الله هذه الاية الكريمة ابقول لنا : أن الانسان مها يعط لا يجب أن يكتفي بما أعطى له . . ولا يفعل شيئا . . بل نجب أن يأحذ هدا العطاء . . وبعدل من أجل أن يضيف اليه . . وينفعل به مع العناصر التي خلقها الله لتنفعل بعمل الانسان في الأرض . . وذلك مصداقا للحديث الشريف : لا خير فيمن لا يضيف . . والأضافة هنا بمعناها العام . . أي أنه أنت ان استفدت من الكون وجعل الله الكون في خدمتك . فلا بد أن تعطى عطاء للكون تضيف اليه شيئا . . والا أصبحت الحياة حامدة وغير متحركة . . ولا متطوره . . وتوقف تطور البشرية ونموها . . اذ ان الحياه تتطور من أن يضيف الانسان من ذاته ما تفاعِل به مع بيئته . . ومع الكون ليصنع شيئا جديدا . . أي أن الله سبحانه وتعالى بنهانا أن نقف أمام قطعة من الأرض . . ولا نفعل شيئا ننتظر المطر ثم يظهر النبات أي نبات . . فتأكل منه . . أو ترعى منه الماشية . ثم بعد ذلك لا شيء . . لا بد أن يعرف الانسان ويدرس كيف يحرث هذه الأرض . . وما هي النباتات الصالحة لها ليحصل على أجود النتائج . . لا بد أن يتعلم كيف يجعل هذه العناصر التي خلقها الله في الأرض لتنفعل به . . وتعطيه أحسن النتائج وهذا معنى الأية الكريمة . . فأتبع سببا . . أي أنه لم يقف ولم يقتصر على العطاء الذي أعطى له من الله . .

والذي يجب أن نعرقه . . ان منازل الدنيا لا علاقة لها بالاخوة . . فقد بكون رجلا ذا جاه ومال في الدنيا . أخذ من نعم الأرض الكثير . . ومع دلك مصيره النار . . وقد يكون رجلا ليس له حظ في الدنيا رزقه يكاد يكفي قوته . هو من أهل الجنة . . تلك حياة . . وتلك حياة . . بل أن المترفين في نعيم الدنيا هم عادة أكثر بعدا عن الله من غيرهم . واذلك ضرب الله عدة أمثال في القران . . ولكن هذا لا يجب أن يلهينا عن الحقيقة . . وهي أن من يتبع القوابن الني وضعها الله في يتبع القوابن الني وضعها الله في الأرض . . بالنسبة للحياة الدنيا يأخذ نصيب منها .. ومن يتبع قوانين الله بالنسبة للحياة الدنيا يأخذ نصيب منها .. ومن يتبع قوانين الله بالنسبة

للحياة الاخرة يأخد نصيبه منها . .

وما أوضحت. فإن الله فد أمرنا أن نضيف من الأسباب التي أعطاها لنا في سبيل المرز في .. مدلا أنحصل على أحسن التنافج .. وهذا المعمل هو نوع من العبادة لاننا نطح ودانه الله في الارض .. وهو أعطانا أسباب الرفعة في الدنيا .. وفي الاخرة .. عمل أن نأخذ بهده الأسباب .. ونعمل من أجل الدنيا ومن أجل الاخرة .. عمداها لغرله تعلى : ﴿ولا تنس تصبيك من الدنيا ﴾ .. فإذا كنا هناك تخلف في الدول الاسلامية .. فالاسلام نفسه بريء من هذا التخلف .. لأنه وضع أمامنا كل أسباب الرفي والتفدم .. وطلب منا العمل في الحياة الدنيا .. حتى يتحقق لنا همة هذا العمل .. فإذا كنا قد تركنا أسباب التقدم التي هي موجودة في الاسلام فليس هذا عيب الاسلام .. وأما العيب في عدم تطبيق تعاليم الاسلام ..

وإنني أعجب من بعض الناس الذين يفسرون التوكل على الله بأنه دعوة الى عدم العمل والجهاد . . يتما هو في الحقيقة دعوة للجهاد والعمل . والتأكد من أن التيجة طيبة . . لأن الله يبارك هذا العمل ويبارك هذا الجهاد . . الصادر من قلب المؤمن . . ولكن بعض الناس يريدون أن يضعوا في الدين ما ليس فيه . . وإذا كانت المسألة هي أن نترك كل شيء لله . . ولا نعمل . . فلست أدري . . لماذا يتخل هؤلاء الناس عن مبدئهم في أبسط الأشياء .. وهو الطعام والشراب . . فاذا عطش فهو يقوم ليشرب . . وإذا جاء الطعام .. . فهو يأكل ويبذل جهدا في تناول الطعام ومضغه . . فلماذا لا يترك كل هذا لقدر الله . . اذا كان المطلوب هو عدم العمل ولماذا يأتى الى هذه النقطة بالذات . . ويضيف عملا الى ما أعطاء الله . .

### وما تحت الثرى

د وكان يجب أن تتنبه الى قول الله سبحانه وتعالى د وما نحت الثرى ء . . وأن تعرف أن الرزق في الأرض لا يوجد فقط فوق السطح . . ولكنه يوجد أيضا نحت سطح الأرض . . وتلك معجزة قرآنية بدأت تتكشف الأن . . والعالم ينفق البلايين ليبحث عن الثروات الموجودة « نحت الثرى » .

نأتي اليوم الى ختام حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن «الله والنفس البشرية بخالقها . . والنفس البشرية بخالقها . . والنفس البشرية بخالقها . . والمنان الأمانة . . وأثبت فيه أن من يجادلون في الله سبحانه وتعالى . . انحا يشتون وجوده وأن الله جعل من المضلين اثباتا للايمان . . وأن الله حق . . وأن القرآن حق . .

ويستطرد فضيلة الشيخ عمد متولي الشعراوي بأن الله سبحانه وتعالى خلق لكل شيء في الدنيا قانونا يعمل به . . فالماء له قانون . . والنار لها قانون . . وباذن الله . . الله قانون . . وباذن الله . . الله سبحانه وتعالى قائم على ملكه . . مدير للأمر فيه . . على أنه سبحانه وتعالى فوق سبحانه وتعالى قائم على ملكه . . مدير للأمر فيه . . على أنه سبحانه قد خرق لمم الأسباب والمسببات . . والقوانين . . وبذلك فانه في معجزاته لرسله قد خرق لمم القوانين . . فالمناء قانونه الاستطراق . . ومع ذلك عندما ضرب موسى الأرض بعصاه . . انشق البحر وتعطل قانون الاستطراق . . والنار خاصيتها الاحواق . . ومع ذلك عندما ألقي ابراهيم في الناز تعطلت خاصية الاحواق . وكانت النار بردا وسلاما على الراهيم . . وقانون الحياة . . ان الانسان اذا فارقها لا يعود اليها . . ولكن الله سبحانه وتعالى خرق هذا القانون لعيسى عليه السلام فجعله على الموقى باذن الله . . الى أنحر ما جاء في معجزات الرسل .

على أن الله سبحانه وتعالى وضع معجزات تحدى بها البشر .. ومعجزات لم يتحد بها الله يتحد بها أحدا . فمثلا خلق عيسى عليه السلام معجزة .. لم يتحد بها الله البشر . ولم مطالمهم الاتيان بمثلها .. ولكن كان المقصود بها هو اطلاق القدرة .. كذلك معجزة شق موسى البحر بعصاه لم يتحد بها الله أحدا ولكنها كانت لاطلاق القدرة ..

على أن معجزات الله سبحانه وتعالى تختلف عها يستطيع أن يقدمه البشر . . أو العلم البشري من طاقات أو معجزات . . والعلم البشري لا يستطيع أن يخلق من الضعيف قويا . ولا من العاجز قادرا . . ولكن الانسان يستطيع أن يقوم بالعمل . . عن الشخص نفسه . بمعنى أنني اذا رأيت شيخا ضعيفا وأمامه حمل ثقيل . . فكل ما استطيع أن أفعله . . هو أن أحمل عنه هدا الحمل . . أو آتي له بآلة أو ونش يحمله . . ولكنى لا أسطع ولا يستطيع بشر أن يبدل هذا الشخص الضعيف الطاعن في السن . بشحص فوي تستطيع أن يحمل هذا الحمل . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يُعلن من الضعيف قوة . . وأن يجعل الطير تهزم جيشا ضخيا من الأفيال في عام الفيل وأن يعطى قدرة السحر لموسى فيغلب السحرة . . ثم يعطيه قدرة شق البحر . . فبصرب الأرض بعصاه فينشق البحر . . وهو يعطى لعيسى القدرة على شفاء المرصى واحباه المون بمجرد الاشارة . . ويعطى لابراهيم أن يقطع الطير . . ثم يدعوها فسمعي اليه . وقد عادت اليها الحياة . ، كل ذلك يتم باذن الله ومن معجزاته . ولكنه لا يمكن أن يتم بعلم بشر . . ومن هنا فانك اذا رأيت شخصا ضعيفًا لا حدث له ولا فوة يهزم شخصًا من أقوى رجال العالم نفوذًا وقوة . . فأعلم أن هذه معجرة من عند الله . . وأنها أمر من أمر الله . . ذلك أنه هو وحده القادر على أن يخلق من الصعف قوة . .

وهكدا ، صم الله سبحانه وتعالى قوانين في الأرض لكل شيء . . وجعل الأسمات والمسمات في بده ولكن كل شيء يمضي بالقانون الذي وضعه الله له . . عاذا أراد الله سمحانه وبعائي بحكمة هو يعلمها أن يعطل هذا القانون . . أو يأتي بعكسه فانه بدائر كن فيكون . ولقد نبهنا الله سبحانه وتعالى في قرانه الى أنسباء لم بكسهها الم. العمل البسوي الا خلال الفترة الأخبرة . . فقال الله فإله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى). وكان لا بد للعمل البشري أن بشه لحاسه فؤوما تحت الثرى، . . الى أن هناك كنوزا وثروات قد وضعها الله سبحانه ونعالى حت سطح الارض . . ولكن الانسان في وقت نزول القران لم يتنبه الى الابه ﴿وما تحت الثرى﴾ . . ولم يفطن الى أن الله قد وضع من الثروات ومن الأسباء في باطن الأرض . . بقدر ما وضعه فوق سطحها . . وربما النثر . . ثم نهدم العلم . . وحدثت الزلازل والبراكين . . وخرج ما تحت الثرى الى ما فوفها الخشف للانسان بقدره الله عن الكنوز التي وضعها الله تحت الثرى . . فعرفنا المناجم . والمعادن المدفونة في باطن الأرض . . وعرفنا البترول . . وبدأ الانسان يبحث في معنى الابه الكريمة ﴿وما تحت الثرى﴾ . . وفي كل يوم يكتشف جديدا لم يصل اليه علم . وهكذا كانت الآية التي ذكرها الفران تمس حقيقة كونية كبرى . هي أن الررف في الأرض . . والخير الذي وضعه الله، فيها . . لا يوجد فقط فوق السطح . . ولكنه يوجد تحت سطح الأرض أيضا . . وتلك معجزة قرانية بدأت كشف للعالم . . . والآن تقوم الدول الصناعية الكبرى بانفاق الملايين من الأموال . . والمحث عن الثروات الموجودة تحت الثرى . .

على أن الله سبحانه وتعالى حين وضع القوانين في الارض .. جعل معرف بعضها .. وأخفى بعضها عنا .. وجعل بعضها نعرفه باثاره دون أن نصل الى حقيقته .. فالجاذبية الأرضية مثلا هي حقيقة علمية نعرف جمعا اثارها .. ولكننا لا نستطيع أن نصل اليها .. رغم أنها موجودة ومؤثرة في حياتنا اليومة . . فأنت حين تذهب الى المعمل ليشرح لك الاستاذ الجاذبية الأرضية .. ويأتي بقطب معنط .. ويضعه أمامك .. وقطب آخر غير ممنط لا نستطيع أن تقول أيها فيه الجاذبية .. وأيها ليست فيه الا اذا قمت بالتجربة .. واذا نقلت الجاذبية من قطعة حديد الى قطعة أشرى . . فأنت لا ترى ماذا يحدث في جزئيات القطعة التي لم تكن ممنطة .. ثم أصبحت كذلك .. انك لا ترى الجزئيات وهي تناثر بالمغناطيسية .. ولكنك حين

نعرب فطعه احداد بعد دائد من معان معنى ... تجدها تجذبه .. ومن هنا قاتك 
بعرف السيء مدد فات الاستطلع أن باوكا ما هو .. وما ينطبق على الجاذبية .. 
ينظير على الحهاسات الأساب الأسرى التيار الكهربائي وهو يخفي في أحد 
الاسلاك المحادث الا المحادث المساحات في احر السلك وأوصلته به .. حصلت على 
الكهاسات الحداد معاد السات المعال المحهرباء الا يستطيع أن يدلك .. أو أن ينبئك 
اذا كان فله المداد ههاشي أم الا ...

ولهد حامت هده الحجمه لنفرت للعقل البشري ما هو غيب عنه . . ولكي يسطم ال معرف ماثاه ودالك حنى بطمئن هذا العقل إلى أنه من الممكن أن بعرف الشيء ما سه معمر الممحن أن يعرفه بأثاره وأقعله دون أن يراه . . والعجب أن عددا شما من الناس بؤمن بالجاذبية . . ويأخذها على أنها حقيقة علميه ونا خادل هها نم خادل فيها قاله الله سبحانه وتعالى .. لأنه يغرفه باثاره ده به أن ماه وها، هي حماقه العقل البشري . . أو ما تطلق عليه ( هوى المفسى ) . فأخدمه الأرضاء مثلاً . أو الكهرباء . . شيء لا يمنع الانسان بما يريد أن يأحده معذيا من السنان احم . . أو مما يربد أن يستمتع به حراما . . أو مما يريد أن . . بخصف عام من حموق الأحرس .. أو يتعين به عبلي الناس يغير عمل ولا حهد . ومدر هذا فبان هذه الحفائق الأرضية لا تتصبادم مع أهنواء النفس النشرية . ولا مع شهوانيا . ولذلك فان الانسان يعترف بها عن رضي واقساخ. "لانها لا نسلمه شبئا . يريد تحقيقه والطمع البشري بلا حدود . . فاذا أتيها الى أوامر انعد سمحامه ومعالى . . نجد أننا بدلا من أن ناحذ بآثارها في أنها تخلق المواطن الصالح - ١٠ الاسان الذي يسود الأرض . . وتعطينا الحياة الطبية في الدنيا والإحرة . - محمد أسا مدلا من أن نأخذ بهذه الاثار والنتائج . . ونرى اتباع ما قاله الله صلاحا للنمس والمحسم ومعدا عن القلق والخوف . . والحياة التي يملأها الرعب داخل الىمس . . وعبادة العرد . . نحن لا نناقش كل هذا . . بل نتركه محاولين أن تكون لنا عفول مساوبة لقدرة الله سبحانه وتعالى . . بحيث تستطيع أن نناقش هذه الأشياه مناقشة بدون علم . . وفرق هائل بين علم الله وعلم البشر . . وتمضي في

طريقنا . . أو يحضي بعض الناس في طريقهم الى أبعد من دلك . فهم يصعبون عقولهم قوق قدرة الله سبحانه وتعالى . . عاملين فيا يدعون سفها وريفا أن يعالمها ويبدلوا ما شرع الله . . وكانهم بملكون من القدرة والعلم ما هم قوق قاره حالني السموات والأرض . .

على أن الانسان الذي يجادل في قدره الله .. وبغترع النطريات .. فهذه شيوعية .. وهذه اشتراكية .. وهذه رأسمالية .. وهذاهب أخرى كثيره بشرعونها عاولين أن يقيموا بها عن جهل وسفاهة .. بجتمعا يدعون أنه أفضل من ذلك .. المجتمع الذي وضع الله قواعده .. وفي هذه الحالة يجب أن نفهم أن هناك نوعين من النظريات .. وأن نفرق بينهها .. النوع الأول هو بوع يتعب صاحبه .. وتسفيد منه البشرية كلها .. هذا النوع هو الاختراعات العلمية المعتمدة على الابحاث المعملية .. فالانسان الذي يقضي سنوات طويلة من حياته داخل معمل من المعامل . ليخترع راديو .. أو تليفون .. أو تليفون .. أا يعاني هو حتى يصل الى اختراعه .. فاذا تم الاختراع استفادت منه البشرية كلها ..

أما النوع الأخر من النظريات البشرية . . فهو النظريات التي تتبع هوى النفس . . ففي هذه الحالة فان صاحب النظرية هو الذي يتمتع ويقوى نفوذه . . ويزداد جاها ومالا وسلطانا . . بينا يعاني . . منها المجتمع . . فأي فلسفة معينة . . لنظرية سياسية أو غيرها . . انما يستفيد منها صاحبها لأنها تنبع من هوى النفس . . أما اللدين يتبعونه فهم الذين يعانون ويكابدون . . وحولنا في الدنيا كلها . . وفي كل بلد من بلاد العالم أصحاب نظريات سياسية تخالف ما شرع الله . . هم يتمتعون . . والشعب يعاني من الارهاب والبطش والظلم والتعذيب . .

والانسان في هذا الذي يشرعه .. اغا ينسى خلقه .. واعجاز الله سبحانه وتعالى في الخلق .. فلو أن الانسان عرف أن قدره وحياته .. وهل هو شقي أم سعيد .. وكل ما سيصيبه في الحياة الدنيا الى يوم الساعة .. مكتوب على نطقة صفيرة لا يمكن أن ترى بالعين المجردة .. لعرف وعلم مدى قدراته بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى الذي وضع كل هذا العلم في شيء لا يصل حجمه الى جزء صغير من

المليمتر . ولعرف أن سجل حياته كلها موجوده في هذا الحيز الضيق بفدرة الله سبحانه وتعالى . ونحن حين يخترع انسان جهازا صغيرا دقيقا يمكن أن يؤدي عمليات معقدة مع صغر حجمة نهلل لهذا الاختراع . ولكننا في الحقيقة يجب أيضا أن نسجد لقدرة الله الذي اسنطاع أن يضع كل حياة البشر في حيز لا يذكر . وأن نعرف أننا مع تقدم العلم هناك فرق رهيب . . بين القدرة البشرية . . وبين قدرة الله سبحانه وتعالى التي يجاول الانسان أن يجادل فيها . .

واذا كان الله مبيحانه وتعالى قد كتب على نفسه الرحمة فلأنه خبير بعباده . . للطيف بهم . . فكفر انسان بربه جريمة يستحق عليها عذاب الدنيا والأخرة . . ولكن الله في رحمته بخلقه يفتح باب التوبة مرات ومرات . . ويغفر ويسامح . . ويعطي الانسان الفرصة بعد الفرصة حتى ساعة الموت . . علم يدرك الاعجاز في هذه الدنيا . . ويدرك عجز العقل البشري أمام قدرة الله . .

على أن النفس البشرية في حياتها كلها متعلقة بالله سبحانه وتعالى .. حتى تلك النفس التي ظلمها صاحبها فهي تتوق الى الله وتسعى الله .. وفي لحظات عندما تجد نفسها عاجزة أمام قدرته .. وترفع يديها الى السياء وتصبح يا رب . . ويكون عدلا الا تفتح أبواب السياء وتتنزل على العاصين لتربيم طريق الثوبة . . والله نسأل أن يهدينا جميعا الى صراطه المستقيم ..



## مناقبه الخلقية والخلقية «حليته صلى الله عليه وسلم»

رسول الله ﷺ هو عند ربه بالمكان الذي نعرفه له ، وهو عند المؤمنين به بالمكان الذي يرضى الله عن وجوده في نفوس من آمن به . ورسول الله ﷺ حينا يتكلم المنصفون عن صفاته الخلقية أغا يتكلمون عن صدى ما استمالتهم صورته ﷺ استمالة - كيا يقول الادباء - كانت قيد الناظر اليه . أي أن الناظر اليه ﷺ كان يقيده كل حسن فيه وما ذلك الا لان الطاقة الحبية والطاقة القلبية لا تجمل لناظر اليه رسول الله ﷺ معدي عن استدامة النظر اليه ، والنظر اليه كيا عرفنا يعطي اشعاعات الايمان اللهان والدليل على ذلك أن من رآه ﷺ كان صحابيا ومعنى ذلك أن للرؤ ية الذاتية تأثيراً في كيان المؤمن برسول الله ﷺ ، وكن المؤمنين له يدققون الوصف له في أدق الأشياء يدل على أجم لم يفتهم شيء من صفاته ﷺ ، وإن اختلف الواصفون في شيء فاتما هو اختلاف المقطات أو اختلاف المقطات أو اختلاف المقطات أو الخلاف المقطات أو الخلاف المقطات أو الكنم في المؤلفة وعلى قدر قدرة ومهارة من يستعمل هذه الألة تخرج الصورة طبق الأصل ، ولكنهم في الجملة يلتقون على أشياء ، هذه الأشياء تميز، أن ادراكات المؤمن كلها يكون لما غذاء منه غذاء وللهين منه غذاء وللاذن منه غذاء ، بمعنى أن ادراكات المؤمن كلها يكون لما غذاء منه علا الهديد على هذه المنه على المعالمة بحيث يكون لما غذاء منه على الله على المناهد على المناهد على المناهد على المؤمن منه غذاء وللاذن منه غذاء ، بمعنى أن ادراكات المؤمن كلها يكون لما غذاء منه على المناهد على المناهد

ونحن اذا نظرنا الى جملة ما وصف به ﷺ نجد الجامع لذلك هو رواية سيدنا الحسن ابن على عن خاله هند بن أبي هالة ، قال الحسن :

( سألت حالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله 始) والتعبير هنا بكلمة حلية رسول الله 織 ولم يقل عن صفة رسول الله ﷺ دليل على أنه يلحظ أن كل وصف فيه حنو ، فكان وصوفه كانت حلية في ذلك الكمال النبوي . ( وأنا أبدو أن يصف في منها شيئاً . . لماذا ؟ . . أتعلق به ) يعني حين يتصور ذاته الشريفة تحدث له صورة في نفسه عن هذه الذات . وولع المدت لينقلها الى المؤمنين به فتحدث لهم أيضا صورة نفسية عن هذه الذات . وولع النفس المحبة بالصورة المادية الشكلية لمن تحب أمر نعرفه عند الكتاب وعند الأدباء وعند النشعراء بل وعند النبوة أيضا . . . فان رسول الله كلية جينا عرج به الى السناء وتكلم عن سيدنا موسى وتكلم عن سيدنا ابراهيم ، سئل من أصحابه : ما كان شكل ابراهيم ؟ . . فيقرل كلية : ما كان شكل ابراهيم عن مي ؟ . . فيقرل كلية : أما موسى فرجل آدم طوال كأنه من رجال أزد شنوه أنه أعطى وصفا مقربا لسيدنا موسى أما موسى فرجل آدم طوال كأنه من رجال أزد شنوه أنه أعلى وصفا مقربا لسيدنا موسى الوجه ع ومعنى كثير خيلان أو وجهه الموسى نقول : ٩ كثير خيلان الوجه ي عرفنا الحسنات التي نقول عنها : فلان في وجهه الموسى منا على وجهه خالات كثيرة ويقتر وجهه ع يعني مندى دائها رطب ( كأنه يخرج من حسنة ، اي في وجهه خالات كثيرة ويقتر وجهه عيني مندى دائها رطب ( كأنه يخرج من دياس ) أي كأنك حين تراه تراه خراجا من حمام وما يتبع ذلك من كثرة العرق المنصب منه . وبعد ذلك يقول عنه عليه السلام : « أشبه أصعحابكم به هروة بن مسعود الثقفي » منا ديرد أن يتخيل صورة عيسى عليه السلام فعليه أن ينظر الى عروة .

وبعد ذلك يقول عن سيدنا ابراهيم : « أما ابراهيم فأشبه الناس به صاحبكم هذا . يعني ذاته الشريفة .

ورسول الله ﷺ لم يقل ذلك الا لأنه يعلم أن النفس المحبة تشتاق على أن تأخذ فكرة ولو جمالية عمن تحب . . . . وقي حين يمكن للعين أن تستوضحه ويمكن للنفس البشرية أن تأنس بذلك القالب ، . . . . فهر حين يسأل الحسن خاله هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله 霧 يريد أن يعطي نفسه ذلك الزاد التصوري ، ويريد أن ينقل لنا ذلك الزاد التصوري ، والا فمن منا يتخيل كيف كان شكل رسول الله ؟ . . كيف كان لونه ؟ . . كيف كان لونه ؟ . . كيف كان شعره ؟ . . كيف كانت هذه المسألة في سيرته 緣 كانت هنده المسألة في سيرته هذا كان هو المحبب . . ولكن مجيئه يمثل أنه أعطى شيئا تتطلبه النفس البشرية ، فماذا قال هند بن أبي هالة في حلية رسول الله ؟ قال :

 عان رسول الله ﷺ فخما مفخما ، ومعنى فخما مفخما أن العين لا تتقحمه ساعة ينظر اليه الانسان يحد له فخامة . . يجد له عظمة . . بجد له هيبة . . اذن لا تتقحمه العين يعني يعطى شبئًا من الجلال وشيئًا من المهابة وهذا أمر يتطلبه موضعه من رسالة الله في الأرض . . فخم مفخم . . ثم ينتقل الى وجهه ليعطينا الصورة . . والوجه هو السمة الاصبلة في تشخصات الأشخاص ، فيقول: « يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر » . . . وبعد ذلك يعطينا الفكرة عن قوامه ﷺ فيقول : « هو أطول من المربوع وأقصر من المشذى \* والمربوع الذي كها نقول في عرفنا : أنه مربع ، يعنى : طوله أقرب من عرضه . . والمشذى هو الطويل البائن في نحافة . . تخيل الصورتين : الطويل البائن الطول في نحافة والرجل المربوع الذي يكاد طوله يقرب من عرضه . . الصورة اذن ليست الصورة الكمالية التي توجد للطول . . هو أطول من المربوع وأقصر من المشذى . . يعني بين بين . . يعني هو في أوسط القوام . . وبعد ذلك يقول ( عظيم الهامة ) ومعنى عظيم الهامة أن رأسه وما يحملها من رقبة ساعة تراها ترى عظمة تستميل وتستلفت النظر . . وبعد ذلك يقول عنه ( وكان رجل الشعر ) ، والرجل من الشعر هو الذي بين الجعودة والسبوطة يعني ( بعرفتا ) ليس بسالشعس النساعم أو الشعسر المجمسد يعني أنه شعسر متمسوج . . (اذا انفرقت عقيقته, فرق والا فلا، يتجاوز شعره شحمة أذنيه اذا هو وفره ) ومعنى اذا هو وفره ان ذلك لم يكن حالة رسول الله ﷺ دائيا . . فلأنه كان مثلا في النسك يحلقها بالموسى . . اذن فحين يأتي أمر نسكى يتطلب منه ﷺ أن يحلقه . . يملمه . . بالدليل القوي ( اذا هو وفره ) . . وكأنه كان يوفره مرة ولا يوفره مرة أخرى . . وبعد ذلك ينتقل من موضوع شعره فيتكلم عن شيء آخر . . يتكلم عن لحيته يقول : (كان كث اللحية) . . .

وبعد دلك ينتقل الى عينيه فيقول (أدعج) والأدعج هو من كان سواد عينيه شديد: . . وبعد ذلك ينتقل الى شيء آخر فيقول (كان ضليع الفم) أي متسع . . وهذا أمر تحمده العرب . . وخصوصا فيمن كانت رسالته البيان ولذلك يقولون : مفوه . . أي يتكلم بالكلام ، وفعه ليس ضيقا بعيث يحجز الصوت حجزا يجعله أشبه بالصفير ولكن الصوت يأتى من كل جوانب فمه وذلك أدعى الى أن يأخذ الهصوت كل الانغام التي تؤثر في

السامع ، . . وبعد ذلك يقول ( معتدل البدن متماسكا ) ومعنى متماسك أن سمنته ومعنى الشنب في لغة العرب أن أسنانه رقيقة دقيقة . . فيها مائية تعطى بريقا . . و معد ذلك يقول ( مفلج الأسنان ) مفلج الأسنان يعني فيه فضاء بين أسنانه وذلك ادعى الى طيب الفم لأن بقايا الطعام لا تتخلل الفضاء بين أسنانه فتتعفن ، . . ومعد ذلك بفول ( معندل البدن متماسكا ) ومعنى متماسك أن سمنته لبست مرهلة أو كيا نقول مضمر ، أي إن كان فيه شيء من السمنة فليس من السمنة المستلقية . . وبعد ذلك ينتقل نقلة أخرى فيقول : ( وكان ﷺ ضخم الكراديس ) وهي رؤ وس العظام ومعنى ضخم الكراديس أنه منسط يعني ليس كالأحدب أو المتجمع أو المنقبض بل هو مفرود القوام . . وبعد ذلك يتكلم عنه 機 فيقول : ( وكان 海 أشعر الذراعين ) أي ذراعه به شعر ( والمنكبين وأعالي الصدر ، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى كالفرط) يعنى أنه دقيق . . شعرة متواترة وراء شعرة . . فانظروا الى هذه الدقة التي استرعبت حليته ﷺ . . وبعد ذلك يقول : ( خصون الأخصين ) أي أن وسط قدمه بالداخل لا يلتصق بالأرض ، وهدا عيب خصوصا فيمن يطلب منهم أن يكونوا عدائين أو جراثين أو . . الخ وهو ما يسمى ( فلات فوت ) ومع ذلك كان يقول : (وكان مسيح القدمين) يعني أنه لا توجد تجاعيد في بشرته . . فاذا صببت عليهما الماء لا يحتجز منه شيء بل يسيل عنهما الماء ويتدحرج عليهما كانها من البلون . . وبعد ذلك ينتقل الى وصف آخر فيقول : ( كان ﷺ شسن الكفين والقدمين ) ومعنى ذلك كما نقول في عرفنا : غير ظاهر العروق . . ( وكان سائل الأطراف ) يعنى أصابعه فيها شيء من الطول والاسترسال . .

وحينا يتكلم بعد ذلك عن رسول الله على ينتقل الى شيء أخر فيقول و وكان دالها خافض الطرف ، وخافض الطرف يعني مغمضا بعص الشيء . . ( نظره الى الارص أطول من نظره الى السياء ، جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام ) ومعنى يسوق أصحابه أنه حينا كان بجشي دائها يكون أصحابه أمامه ويكون هو بحجج خلفهم . . ولما سئل عن ذلك مرة قال : « خلو ظهري لملائكة رب» . . ويدا من لقبه بالسلام . . وذلك شأن المتلطف . . كل هذه الصفات . . ، الصمات الخلفمة تعطيا أل رسول الله على استوقف أنظار هؤلاء حتى استوعبوها هذا الاستيماب لينفلوها البنا لتعطينا شيئا من راحة النفس حين نتصور كيف كان رسول الله يخلق .

# منطقه صلى الله عليه وسلم

الرسول ﷺ أسوة .. وأسوة إنما ناتي فيا يكنه أن يصنعه المتاسي بالمتاسى به . . ومناته ﷺ الخلقية لا بجال لاحد أن يقول : أتأسى بها لانها هبة الله سر للانسان .. اذن الصفات الخلقية التي تكلم عنها الحديث الها كانت مدخلا ليعطينا الصورة عن الأشياء الاخرى حتى تقع التصورات المعنوية التي يمكن أن أحل سلوكي عليها على شيء موضح في الذهن يستعليع الانسان أن يمعل هذه الخلال قائمة به .. اذن فالصفة الخلقية لا تصل لنا بالاسوة فيها أبدا لأن هذه هبة الله .. ولا نقدر أن نقول لرجل : تأس برسول الله أن تكون ملوسيلا .. أو تأس برسول الله أن تكون قصيرا .. أو .. الخ . ولكن الاسوة الحقيقية هي يصدر عن هذه الذات الكاملة من الصفات الخلقية التي يمكن أن يكون للاسوة فيها يصدر عن هذه الذات الكاملة من الصفات الخلقية التي يمكن أن يكون للاسوة فيها بالله .. ولان رسول الله ﷺ مهمته عن ربه البيان .. لقد كان أول شيء انتقل اليه الحسن في سؤ اله خاله هند بن أي هالة قال : صف في منطقه .. فأعطانا هند صورة عن منطقه في القلال :

( كان على متواصل الأحزان ) في أنه كان يجزن للمهمة التي كان يقوم بها .. وهذا الحزن هو ما يفسره الحق في قوله سبحانه ﴿لا تحزن﴾ ﴿لملك ياضع نفسك على أثارهم ﴾ . . . حينا بجد انسرافا عن الدعوة وهي دعوة متضحة في ذهنه ويفطرته ، ويتكوينه يعجب أن هؤلاء لا يؤمنون بها . . فهو يجزن لهم ولا يجزن لأمر يتعلق به هو . . ولذلك يجب أن نلقت جيدا الى أن الحزن من رسول الش الله المؤمن . . . ولما الحزن كان لامر يتعلق بشيء ينال الأخرين . . وهذا يدل على حرصه الله الأخرين . . وهذا يدل واجه فهو لا يعتبر حزنا لأمر عائد على واجبه فهو لا يعتبر حزنا لأمر عائد على والحبه فهو لا يعتبر حزنا لأمر عائد على والحالة الفكرة ) دائم الفكرة كان مهمته تستلزم . . فقال له عنه ( كان متواصل الأحزان دائم الفكرة ) دائم الفكرة لأن مهمته تستلزم

للف المنافقة المنا

وبعد ذلك يتكلم عن لحركته الادائية لمركة حين يتكلم فيقول: ( اذا أشار أشار بياه كلها) يعني لا يشير بالاصبح كها اعتاد الكثير من الناس . . ولكن لماذا اذا أشار أشار بكفه كلها ؟ . . فكأنه ادخر المسبحة للتوحيد فقط . . لا يشير بها الا للتوحيد فقط . . فيشير بكفه كلها . . ( وإذا تعجب قلبها ) أي اذا تعجب من أمر صار يقلب كفه . . ( وإذا تحدث اتصل بها ) ومعنى اتصل بها أن يضرب بابهام اليمنى راحة اليسرى . . ( وإذا فضب أعرض وأشاح ) ومعنى أنه اذا غضب اعرض وأشاح أنه رؤ وف حتى في حالة غضبه . . لا يريد أن يرى من أغضبه شكله وهو غضبان . . ( وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم ) أي لا يفهقه . . ( ويفتر عن مثل حب الغمام ) .

### مدخله صلى الله عليه وسلم ومجلسه

لنستدل على دقة التوثيق في كل ما نقل . . ينتهى هنا كلام الحسن رضوان الله عليه . . ثم ينتقل الكلام الى أخيه الحسين ، قال الحسن في الحديث : ( فكتمتها عن الحسين زمانًا ) أي كتمت هذه الأوصاف التي قالمًا هند للحسن عن أخيه الحسين . . . ( ثم حدثته بها فوجدته قد سبقني اليه فسأل أباه عليا ) وليس هند ، ولكن سأل عليا اباه . . وعلى هو من هو أداء وبيانا . . وحبا واستقبالا لصفات رسول الله ﷺ . . . فسألته عن مدخل رسول الله علية وغرجه ومجلسه وشكله وكل شيء يتعلق به . . فلم يدع من ذلك شيئاً .. الرواية هنا للحسين .. قال الحسين : (سألت أبي علياً عن دخوله .. ﷺ -فقال: كان دخوله على النفسه مأذونا له في ذلك ) يعني تميز رسول الله ﷺ في أنه كان اذا دخل على قوم لا يستأذن . لماذا ؟ . . لأن عنده الاشراقيات . . وعنده النور الذي يعرف انه لا يدخل على انسان وهو في حال لا يجب أن يراه عليه رسول الله 義 . . . وما دام هذا الأم ، ما هو معنى الاستئذان ؟ . . الاستئذان ألا أقتحم على أحد حجابه . . لماذا ؟ . . لأنه ربما كان في وضع لا يجب أن أراه عليه . . ولكن رسول الله ﷺ باشراقياته يعرف أنه حين يدخل لا يكون من دخل عليه في حال يجب أن يستره عن رسول الله 義 ، ولان رسول الله ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . ( وكان اذا آوى الى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزءا لله ) لأن هذا هو المعين الذي يتلقى منه الكماليات . . ( وجزءا لأهله ، وجزءا لحاصة نفسه ) فاذا ما نظرنا الى هذا الجزء الذي هو خاصة نفسه . . كان ماذا يصنع فيه ؟ . . ( جزأه \_ أي الخاص بنفسه ـ بينه وبين أمته فيرد ذلك على العامة بالخاصة ) يعني الخاصة الذين يفهمون اليه ، يقول لهم هذا في هدا الجزء من خاصة نفسه ما ينقلونه الى العامة . . لأنه ليس من المعقول أن عامة المسلمين كلهم يذهبون الى بيت رسول الله 鐵: والمكان الضيق الذي به الرسول ﴿ فَي مَكَانَ يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى العَامَّةِ وَالْحَاصَّةِ . . ( وكان من سيرته في جزء الأمة ايثار أهل الفضل باذنه )أي يأذن لهم بالدخول عليه . . ( وقسمتهم الوقت ) كأن كل واحد لمقامه من رسول الله 紫 تقديما أو اعطاء وقت زائد على قدر فضلهم في الدين ( فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحواثج ) أذن فكأن رسول الله ﷺ يجعل مقاييس الإذن وطول المدة معه أو طول الحديث معه يتحكم فيه منزلة الرجل من الدين ، وما دام التحكم المنزلة من الدين ، فهذا يعطينا دستورا للحاكمين أن يكون المقياس مقياسا دينيا . . وليس مقياس النفاق والغش . . فعل مقدار حظه من دين الله بأخله اذن رسول الله ﷺ وبأخذ قسمته . . ( منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحواليج ثم بعد ذلك يتشاخل بهم ) يعنى لا يكونون معه ثم يسرح بعيدا عنهم . . بل هم يتشاغلون به ويشغلهم فيها يصلحهم والأمة من مسألته عنهم . . بعني حبن يدخل بسأل الانسان عن حال نفسه ، وهذه عملية نفسية . . لماذا ؟ . . لأن هدا الانسان القادم اليك اذا كان عنده شيء من مشاغله الخاصة يشغله لا يجسن استقبال ما تقول . . ورسول الله ﷺ يريدهم أدوات استقبال . . الفرصة التي يجتمعون معه فيها ينقلون الى الناس شيئا . فاذا ما كانت هناك أمور تشغله في خاصة نقسه ربما شغلته هذه الأمور . . أو ربما أخذت هذه كل فكرة يحب أن يستوهبها عن رسول الله ﷺ من مسألته عنه واخبارهم بالذي ينبغي لهم . . ثم بعد ذلك ثمن الاذن عليه وثمن القسمة الزمنية التي يعطيها بطلب منهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القسمة وهذا الاذن فيقول : ﴿ لِيبِلْغُ الشَّاهِدِ مَنْكُمُ الْعَالَبِ ، وأَبِلْغُوا في حاجة من لا يستطيع ابلاغي حاجته) وهذا يعطينا المدرس على أن الذين تكون لهم أسباب الى السلطان أو أسباب الى الحاكم أو أسباب الى الوالى يجب أن يكونوا وسل خير . . وسفارة للذين لا يستطيعون ان يقتربوا من مكانه وأن يأتوا الى حضرته ليسمعوا عنه . . ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغون حاجة من لا يستطيع ابلاغه حاجته . . ثم يعمم الحكم فيقول : ( فانه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغه ثبت الله قدميه يوم القيامة ) معنى ذلك أنه يعطى الأسوة الطلوبة في أن يكون الذين يحظون بآذان الحاكمين أو يحظون بمجالس الحاكمين أن يكونوا وسائل خير عندهم لمن لم يستطم أن يصل الى ذلك المكان . . والشمن أن يثبت الله قدميه يوم القيامة . . قال في رواية سفيان بن وكيم ( يدخلون زوادا ) ومعنى يدخلون روادا أي لا يتطلبون الدخول لقصد الدخول وانما يتطلبون الدخول لكي يكونوا روادا يحملون الخير الى الناس . . . ( ولا يتفرقون الا هن ذواق ويخرجون أدلة ) يعني فقهاء كل واحد منهم يستطيع أن ينقل ما سمعه من رسول الله 機، وأن يقول ما فقهه عنه وبذلك تنتشر دعوته 難 عند من لم يحضر مجلسه بواسطة من حضر هذه المجالس.

## مخرجه صلى الله عليه وسلم

قال الحسين : فسألته عن خروجه 凝 كيف كان يصنع فيه ، فقال : «كان ﷺ يخزن لسانه الا تما يعيمهم ويؤلفهم ولا يفرقهم ، ومعنى يخزن لسانه أنه لا يهزل في كلامه . . لا يتكلم الا في الموضوع الذي يعلم أنه يؤلف القوم ويعني هؤلاء القوم . . ( وكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ) يكرم كريم كل قوم لأن ما معنى كريم كل قوم ؟ . . هو الذي عده القوم راحتهم في ذوات نفوسهم . . في ذوات أيديهم الضيقة . . وما دام انسان خصاله الكريمة متعدية الى الغير ، وما عنده من خير الله متعد الى الغير فمثل هذا يؤتمن أن يكون واليا على هؤلاء لأنه اذا كان قد تعدى منه الخير وهو غير ظالم فهذا يطمئن على أنه ان ولى الأمر فلن يأخذ شيئا لنفسه . . فانه يكرم كريم كل قوم لأنه يستحق أن يكرم . . وبعد ذلك يوليه عليهم . . وبعد ذلك قال : ( يحذر الناس من غير أن يطوى عن أحد بشره وخلقه ) يعنى فطن . . يعرف حين يتكلم انسان أن يزنه بالميزان الاحتراسي . . بالميزان الحسني . . لأن الرسول ﷺ كان عرضة لأن يدخل عليه المنافقون . . كان عرضة لأن يدخل عليه من يدس عليه ، فكان فلا مخدر الناس لكن هذا الحذر لا يتعدى الى انفعاله على الغبر . . ( من أن يطوي عن أحد بشره وخلقه ، يتفقد أصحابه ) ومعنى يتفقد أصحابه أنه اذا غاب واحد سأل عنه . . أين فلان ؟ ولماذا ؟ . . مريض . . في حاجة . . في أي شيء . . هذه تدل على حسن رعايته لأصحابه . . واذا ما نظرنا الى مجرد سؤال القائد أو صاحب الجاه عن انسان تردد عليه ثم انقطع . . وهذا يعطيه معنوية في ذاته . . يعطيه أنه مذكور . . يعطيه أنه غير منسى . . يعطيه أنه اذا غاب افتقد . . هذا كله لصالح أمر الدعوة . . ( يتفقد أصحابه ويسأل الناس عبا في الناس ) لأنه ربما كان انسان جنده حياء لا يستطيع أن ينقل الى رسول الله ﷺ ذات نفسه أو ظروفه الخاصة فيسأل فلانا عن حال فلان . . رمما أنه كان يستحي أن يقول لرسول الله 縮 شيئا . . ( يحسن الحسن ويصوبه ، ويقبع القبيح ويوهنه ، معتدل الأمر غير مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو

عيلوا ) لا يغفل عن شيء مخافة أن تكون فيه أسوة بالغفلة ، وهذا يعطبنا قاعدة أن الوالد أو الذي يتولى صدارة شيء لا بدأن يحاسب نفسه قبل أن يطلب حساب الغبي . . لماذا ؟ . . لأنه اذا غفل من له الولاية على الأمر في شيء فالتابع يكون في شيئين وتابع التابع في ثلاثة وتابع تابع التابع في أربعة . . اذن فالعصمة تأتي هنا من أن يكون من بيده الأمر الأعلى لا يغفل عن شيء حتى لا يستغله من هو دونه ليفعل فعله . . واذا ما نظرنا الى الفساد الموجود في أي ادارة أو أي جهة هي أن المرؤ وسين أو المتبوعين يجربون على الرئيس الأعلى شيئا من النقص أو شيئا من التهاون أو عدم الدقة والاحتياط في الأمور . . ومعنى ذلك يكونون هم كيا يحبون . . ومن هنا ينشأ الفساد . . فلا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا . . ( لكل حال عنده عتاد / أي لكل حال من الأحوال عنده قوة وميزان يعطى الحال على قدر حجمه . . ﴿ لا يتجاوز الحق ولا يقصر عنه ، اللين يلونه من الناس خيارهم ) يلونه من الناس أي في عبلسه . . ( وأقضلهم عنده أهمهم نصيحة ) يعني اذا جلس معه ينصحه ويقول لهذا كذا ولهذا كذا وليس لمن يغشه . . لكن اذا نظرنا في مقاييس الحكم الفاشل أو الادارات الفاسدة نجد أن اللين يلون الناس هن الناس هم اللين ينافقونهم . . هم الذين يحسنون لهم القبيح . . هم الذين يقبحون لهم الحسن . . هم الذين ينقلون الى أذن الحاكم أو الوالي أشياء غير واقعة لكي تخدم أغراضا عندهم . . ولكنه ﷺ كان الذين يلونه من الناس خيارهم وافضلهم عنده أعمهم نصيحة . ويعني أعمهم نصيحة هو الذي ينصح في كل أمر يرى فيه وجهة الخير لصالح منهج الدعوة .

وبعد ذلك يتكلم سيدنا الحسين رضي الله عنه عن شيء أخر يتعلق برسول الله 素 . . ويستهل هذا الحديث أن سيدنا رسول الله جلس ولا يقوم الا على ذكر . . لأن معنى لا يجلس ولا يقوم أي لا ينتقل من حال الى حال . . أي بداية ونباية . . معنى يجلس أنه كان قائها ومعنى يقوم أنه كان جالسا . . اذن الرسول ي بين قائم وجالس . . فاذا كان إلا يقوم ولا يجلس الا على ذكر يعني أنه حين يكون في أمر آخر يذكر الحق سبحانه وتعالى . . ومعنى يذكر الحق : أن يكون الذي صرفه عن القيام الى الجلوس أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى . . والذي صرفه عن الجلوس الى القيام أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى . . وما دام الله على ذكره حين يجلس اذن كل أموره دائها على ذكر من الحق سبحانه وتعالى . . وبعد ذلك حينا يتكلم عن المجلس يقول: « لا يوطن الأماكن وينهي عن ايطانها ، يعني ليس لأحد مكان نخصوص . . بحيث اذا أق لا بد أن يجلس فيها . . ( فكان اذا انتهى الى قوم جلس عيث قوم جلس بيئة حيث يتنهي به المجلس ) فاذا كان الرسول 激 اذا ذهب الى قوم جلس حيث يتنهي به المجلس . . يكون قدوة لكي لا يكون لأحد مكان خاص . . بحيث يحفظ له . . . ( يعطي كل جلسائه نصبيه حتى لا ان كان غائبا . . أو يقوم غيره عنه إن أقبل عليه . . ( يعطي كل جلسائه نصبيه حتى لا يحيث باحد أكرم عليه منه ) تلك هي عدالة الرعاية . لا ينصرف بحديثه ولا بعينه ولا بأذنه المل واحد دون الأخر . . بل يوزع هذه الحظوة على الجميع بالتسوية . . لانه اذا ما أنجه الى انسان ولم يتجه الى آخر . . هذا الانسان ريما أخذ منزلة والرسول يهيئة معصوم . . وحينها يكون هو أسوة فهو يعلمنا أن الحاكم لا يصبح له أن يوزع والرسول يهيئة معصوم . . وحينها يكون هو أسوة فهو يعلمنا أن الحاكم لا يصبح له أن يوزع ينهدوان ينجلسوا عنده ، فعليه أن يوزع كلامه ان يجلسوا عنده ، فعليه أن يوزع كلامه ان تكلم على الجميع . . حتى لا يعرف أحد أن فلانا خير منه عند رسول الله ينهي ، لان المقابس مواساة ومؤازرة)

وأيضا فان الحسين رضي الله عنه حينا تكلم عن الرسول ﷺ في هذه المسألة زاد أمر بعدما قال: ( من جالسه أو قاومه لحاجته ) يعني أخذ رسول الله ﷺ وجلس معه ليتكلم معه في حاجة أ قاومه أي أخذ وهو قائم . . ( صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ) اذن الإذن لمن ؟ . . الإذن ليس له . . انتهاء المقاومة ليس له . . انهاء الوقت ليس له . . واغا هو لمن يجالسه أو لمن يقاومه . . ( ومن سأله حاجة لم يرده الا بها أو بجسور من الله ولى . قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء . . عبس حلم وحياء وصبر وأمانة . . لا ترفع عنده الأصوات ولا تقبل فيه الحلم ولا تنسى فلتاته ) هب أن واحدا قال كلمة أو فلته صارت منه . . لا ينقل من مجلس رسول الله على هر وكانها لم تحدث أبدا وكانها حذفت .

# أدبه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه

يقول الحسين أيضا في روايته عن أبيه ان رسول الله على (كان دائم البشر . . لين الجانب . . سهل الخلق ) وهذه هي الصفات العامة . . وبعد ذلك قال : « يتفافل عيا يشتهي ، يعني إن حدث شيء أمامه وهو لا يشتهيه يتغافل عنه وكأنه لم يره . . لأنه 義 يقدر نوازع النفس البشرية . . فلا يحب أن يخجل صاحب الشيء بأنه رأى منه . . ( يتغافل عما لا يشتهي ولا يقيس منه. قد ترك نفسه من ثلاث : من الرياء ومن الاكثار ومما لا يعنيه . . وترك الناس من ثلاث : لا يضر أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته . . لا يتكلم ﷺ الا فيما يرجو ثوابه ) يعني لا فضول عنده . . ان كان في هذه الكلمة ثواب تكلم بها . . واذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير ) ومعنى على رؤ وسهم الطير كناية عن أنه اذا كان فيه جماعة فكل واحد منهم يخاف أن يجرك رأسه مخافة أن يطير الطير . . ( فاذا سكت تكلموا ) هذا أدبهم مع حديثه 義 . . ويتكلم بعد ذلك عن أدبهم عند حديث أخوانهم فيقول ; وحديثهم حديث أولهم ، يعني بالدور . . ولا أحد يقاطع لمتكلم . . ( فاذا تكلم عندهم انسان لا يقطعون عليه كلامه حتى يفرغ فاذا فرغ تكلموا ) وبعد ذلك لا يتعالى عليهم رسول الله ﷺ ويبين لهم مكانته العظيمة . . (يعجب تما يعجبون منه . . ويضحك نما يضحكون منه . . ويصبر للغويب على الجفوة في المنطق ) يعني واحد لا يعرف قدره 纖 وبعد ذلك اشتد في منطقه كان يتطلف معه ويصبر عليه حتى أن بعض أصحابه كانت أمثال هذه المسائل قد تغيظهم وقد تهيجهم ليقوموا فيقتلوه . . ولذلك لما جاء الرجل الى النبي 鐵 وطلب من رسول الله 鐵 شيئا فأعطاه الرسول 織 ما عنده . . قال له: يا أخا العرب أحسنت اليك ؟ فقال : لا أحسنت ولا أجملت ! ! . . واحد يقول السول الله 鑑: لا أحسنت ولا أحملت . . ماذا يكون موقف صحابة رسول الله 出 : دعوه . . ثم أخذه بيده ودخل البيت وزاده خيرا مما عنده في بيته . . ثم قال : يا أخا العرب احسنت ؟ . . قال : احسنت واجملت . . فبورك فيك من أهل وعشيرة . . فقال علم له :

اذا نحن خرجنا الى أصحابي فقل عندهم ما قلته حتى ترضى خواطرهم . . فلما خرجوا قال : لقد قال أخى كذا وكذا وكذا . . فقال الرجل : نعـم . . فلما هدأوا . . قال لهم رسول الله 海 : و انما مثل ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت منه فتبعها أصحابه فزادوها نفورا . . فقال الرجل للقوم : يا قوم دعوني وناقتي فأنا أعلم بأمرها . . فسكتوا . . ثم أخذ يجمع شيئا من الأرض ويمدها الى الناقة . . فجاءت الناقة لتأخذ ما في يده حتى أناخها وامتطاها . . فمثل ومثل هذا كمثل الرجل وناقته ، ولو أنكم قمتم فقتلتموه أو صنعتم لي معه شيئا لدخلتم النار، , . هذا هو موقفه ﷺ من أنه يصبر للغريب على الجفوة في المنطق . . وبعد ذلك يقول الحسين رضي الله عنه : د وكان لا يقبل الثناء الا من مكافىء » يعني الذين يتطوعون بالمديح لا يقبل منهم . . أيما كلمة ثناء فقال ردا على ءوقف : و جوزيت خيرا ، لأنه صنع كذا وتقبله . . ( لا يقبل التطوع بالثناء ويقبله من مكافىء ) يعني من مكافىء على جميل قدمه رسول الله على . . وبعد ذلك يقول : و وكان لا يقطع على أحد حديثه حتى بجوزه هو فيقطعه بانتهاء أو بقيام ، وهنا انتهى الحديث . . الا أن حديث وكيم بن أبي سفيان زاد شيئا . . إنه سأل عن سكوته 鑑 فقال : « جمع له 繼 السكوت في أربع : في الحلم والحذر والتقدير والتفكير ، أما التقدير ـ كيا قلنا سابقاً ـ في تسويته النظر والاستماع بين جلسائه . . وأما التفكير ففيها يبقى وفيها يفني . . ( وجمع الحلم في الصبر -فكانه لا يغضبه شيء يستفزه لذاته ـ وجمع له في الحذر أربع : أخذه بالحسن ليقتدى به ، وتركه القبيح لينتهي عنه ، واجتهاد الرأي في اصلاح الأمة ، والقيام لأمته بما جمع لهم من أمر الدنيا والأخرة ) صلى الله وسلم عليه وعلى آله .

#### المعجزات النبوية

للسنة النبوية معجزات أفردت بالتأليف تحت عنوان ( أعلام النبوة ) وهي تخبر بأشياء مستقبلة ، ليس للمخبر دخل في وقوعها ، حتى لا يعتبر الوقوع منه افتعال لتصديفه فيها يقال .

والمعجزة ليست مهمة لمن نقلت اليه ، ولكن لمن شاهدها ، لأن الله أجراها على يدي رسول الله ﷺ ، ليثبت بها ايمان من عاصره ، حتى يقوى على تحمل تبعات أولية الايمان في عالم الكفر .

فتفجر الماء من بين أصابعه 震 مثلا ، واشباع العدد الكثير بالقليل من الطعام ،
كل ذلك مقصود به من شاهد هذه الوقائع . أما من لم يشهدها ، فان اتسع ظنه لحصول
ذلك على يديه ﷺ فبها ونعمت ، ومن لم يتسع ظنه لذلك ـ بسبب ما قد يراه خللا في
الأسانيد ـ فحسبه معجزة القرآن الباقية الخالدة . .

والذي يعطينا اليقين في اعجازات النبوة ، هو ما صدر عن رسول الله 編 من قول
 أكده مستقبل الزمن الآق بعد القول .

قمثلا حين يخط الرسول 樂 يوم بدر على الأرض مكان مصرع كل واحد من صناديد الكفار ، ثم تدور المركة ، فليس لمحمد 樂 ولا لاتباعه قوة تستطيع أن توجد المقتول في المكان الذي رسمه 樂 ، لأن المعركة كر وفر بدون اعداد سابق ثم يحدث وأن تأتي مصارع القوم في أماكنها التي حددها الرسول 紫 !

ولنتناول بتفصيل أكثر قصة سرية مؤتة ، حينها أخبر ﷺ بتنابع الثلاثة : زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن رواحة ، وقال : ان قتل زيد فالأمير جعفر فان قتل ، فعبد الله بن رواحة . فان قتل ، فليرتض المسلمون رجلا من بينهم .

والذي يصنبنا في هذه الغزوة ، ما أخبر ﷺ وهو بالمدينة . حين نادى في الناس : الصلاة جامعة ، ثم صعد المنبر وعيناه تفرفان ، وقال : أيها الناس ، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي ، انهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا ، فاستغفروا له . . ثم أخذ الراية جعفر فشد على الفوم حتى فتل شهيدا ، فاستغفروا له . . ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له ، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة

كل ذلك ولم يكن أحد قد عاد من الغزوة ، والا لوجد المشركون ـ في رد هذه المجزة ـ دليلا على أنه أخبر بعد أن أبلغ من بشر ، ولما قدم يعلى بن أمية رضي الله عنه على النبي 義 وهو أول وافد بخبر الجيش . . قال له النبي 義 : ان شئت فأخبر في . وان شئت أخبرتك . قال : فأخبر في يا رسول الله لازداد يقينا . فأخبره رسول الله 為 الجبر كله ، ووصف له ما كان . فقال : والذي بعثك بالحق ، ما تركت من حديثهم حرفا واحدا . وان أمرهم لكها ذكرت .

من اعلامات النبرة أيضا: قوله 樂 لجابر بن عبد الله ( جلد . . واقض ) وذلك أن جابر قد اقترض مالا من يهودي ، وكان ميعاده حين جني ثمر البلح ولكن تخل جابر لم يشمر في هذا العام ، فقال صحابة رسول الله 寒 : يا رسول الله سل اليهودي أن ينظر جابرا لأن ننخله خاس هذا العام \_ يعني لم يثمر \_ فطلب رسول الله 霽 من اليهودي أن ينظر جابرا . فقال : لا يا أيا القاسم . .

فذهب الرسول ﷺ الى نخل جابر وسار خلاله وذلك في قصة طويلة ، ثم قال : يا جابر (جذ . . واقض ) ، أي إجن الثمار وهند ما عليك .

فذهب جابر فجذ وقضى . . ورجع الى رسول الله 義 فرحا مستبشرا ، وأخبره بما كان . فقال الرسول 議 : إشهد أني رسول الله .

فقوله جذ واقض ثقة منه في أن الله لن يخذله فيها أنطقه به ، والا لما جازف رسول الله عللة بين اصحابه بكلمة قد لا يصدقها الواقع . .

ومن أعلامه 撤، ما حدث في غزوة الحديبية ، حين انتهى أمر المفاوضات آلى أن يتغاوض عمرو بن سهيل عن قريش مع الرسول 纖 . . وحين كتابة العهد ، قال 纖 لم يكتب: اكتب هذا ما تعاهدنا عليه: عمد رسول الله قال عمرو: لوكنا نشهد أنك رسول الله ما وقفنا منك هذا الموقف . فأصر عمرو ألا توجد هذه الصفة وأصر علي بن أبي طالب . وهو الكاتب . أن يكتبها حينئلد . قال رسول الله يه للها ، أي ستترض للل هذا الموقف ، التب عبد الله . فلم يقبل علي ، فقال له الرسول به يه سسام ملها ، أي ستترض لمثل هذا الموقف ، فتقبل . ثم توفي الرسول به ، وانتهى أمر ألحلافة لعلي . وكان ما كان بينه وبين معاوية بن أي سفيان في يوم صفين . فلما أوادوا أن يكتبوا عهدا ، قال علي لمن يكتب : اكتب هذا ما تعاهد عليه ابن أي طالب أمير المؤمنين ، فقيل له : لو صدفنا أنك أمير المؤمنين ، ما حدث بيننا وبينك هذا ولكن انزعها من العهد . فنزعها . .

وذلك مصداق لكلام الرسول 瓣 لأنه لا ينطق عن الهوى .

# شبهات أثارها المستشرقون والرد عليها

أثار بعض المستشرقين أباطيل بهدف التشكيك في الرسالة النبوية الشريفة ، ومن هذه الأباطيل :

ا ـ ما أثاروه عن صلته 樂 بزوجاته وقد رأى بعضهم أن فيها نوعا من الحروج على
 مألوف الناس أو نوعا من الاستمتاع والانشغال بهذه المتعة عها في الحياة الروحية التي قامت
 دعوته على أساسها ، كذلك علاقاته بزوجاته .

٢ ـ بعض الآيات التي عاتب فيها الله سبحانه وتعالى رسوله 義 هل هذه تنتقص من الكمال النبوى وكمال المصطفى 義 ? .

٣\_ قوله : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ﴾ وقوله : ﴿ ولو أَنْهِم اذْ ظَلْمُوا أَنْهُم الرَّهُ والرَّهُ والرَّهُ واستغفر وا أللهُ واستغفر لهم الرسول ﴾ والرسول اليوم ليس معنا . . فكيف يستغفر ؟ . . وهل معنى ذلك أنه لا مجال للاستغفار ؟ . .

\* \* \*

#### شبهة تعدد الزوجات

ما يقوله المستشرقون ويروجونه وفتنتهم بالاستشراق دليل على رقة الدين عندهم . . هم يريدون أن يجدوا لانفسهم شيئا مبررا ، هذه المسألة نبحث فيها مع مسلم لتثبيت اسلامه ومع غير المسلم . . لو كنا نريد أن نبحث مع غير المسلم فانا لا نبحث معه في جزئيات تتعلق بالرسول لأنه هو مؤمن بأنه غير رسول . . وما دام هو مؤمن بأنه غير رسول فماذا يضيره أن يكون ذلك الرسول سلوكه كذا وكذا وكذا ١٠. رلكن ليأس معى نبحث في رسالته أولا فان اقتنع بأنه رسول فبعد ذلك لنا ميزان آخر . . لأن أنا أمنت بالرسول بواسطة المعجزة التي جاءت على يده فأصبح الرسول عندي هو الحكم في كل كمال . . لا أخذ تصرفا من الرسول ثم أنصب أنا ميزانا من موازين الكمال أضعه لأقيس تصرفات الرسول عليه لأقول هذا يليق وهذا لا يليق . . لأن الأصل أن يكون فعله هو الكمال وهو المقياس . . أما أن أضم أنا مقياس كمال وأقول : تعال يا محمد يا ابن عبد الله يا من بعثت رسولا لكي أقيس تصرفاتك على الميزان الذي أضعه ! ! . . فهذا لا يمكن أبدا . . اذن فالأصل ان الرسول ما دام ثبت عندي أنه رسول صادق في التبليغ عن الله ففعله هو الميزان . . وبعد ذلك نأتي : لماذا يتهرب الناس الذين يتكلمون في الزوجات من موقفهم من الله الى موقفهم من الرسول ؟ . . عمد ﷺ لم يتزوج وانما زوج . . اذن المفروض أن يصعد الخلاف في المسألة الى الله وليس لمحمد لأن الآية تقول : ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن﴾ فكأن ربنا هو الذي يطلق لمحمد . . وهو الذي يزوجه . . وآية امرأة زيد بن حارثة ﴿فلما قضى زيد مها وطرا زوجناكها﴾ فمن الذي زوج ؟ . . الذي زوج هو الله . . اذن محمد منفعل . . وليس فاعلا للعملية . . فمن يريد أن يبحث . . عليه أن يصعد المسألة الى الله تعالى ويقول ! لماذا فعل ربنا هكذا ؟ . . ثم الذين يبحثون هذا البحث نقول لهم : تعالوا ما دام أن المسألة احصائية . . هل الرسول وسع عليه أم ضيق ؟ . . صحيح أن النبي علم كان جامعا لتسعة . . ومن كان جامعا لأكثر من أربعة من

أصحابه قال له: « امسك أربعا وفارق سائرهن » . . لكن هو لم يفعل هذا في نفسه . . لماذا ؟ . . كان يجب أن يسأل لماذا ؟ . . فيقول له : هؤلاء بخصوصهن مطلوبات . . بدليل أننا لو بحثنا لوجدنا الاباحة في المعدودات لا في العدد . . وهناك فرق أن يكون المباح المعدود والمباح العدد . . المباح المعدود . . يعني أن يكون عددهن تسعة بحيث اذا ماتت واحدة أو طلقها فعليه أن يأتي بواحدة غيرها . . هذا يكون لو أبيح له العدد . . وانما الذي أبيح له معدودات بحيث اذا نقصت واحدة فليس له أن يأتي مكانها واحدة . . وليس له أن يستبدل واحدة مكان أخرى ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجيك حسبين ﴾ . . اذن نتكلم عن المعدودات لا عن العدد ، بدليل أنه لم يكن هناك نسق عاطفي في كل هذا الزواج . . الرسول ﷺ في سن الخامسة والعشرين تزوج خديجة وكانت فوق الأربعين . . وبعد أن ماتت تزوج سودة بنت زمعة ، فها حظ سودة بنت زمعة من جمال يعجب رسول الله 海 ؟ . . لقد كان زواجا لأجل الخدمة فقط . . ثم تزوج عائشة وهي بنت تسع سنوات لدرجة أنها لم تدخل عليه الا بعد ثلاث سنين لكي تكون مهيأة لبيت الزوجية . مع أنه قيل إنه لم يدخل بها الا في سن الخامسة عشرة . . وبعد ذلك نجد أن أم سلمة صاحبة عيال . . والخامسة . . وغيرهن . . كل واحدة لها قصة . . اذن فالاستثناء هنا للمعدودات لا للعدد . . وكان يجب أن نخضع لهم لو أن ذلك عدد رسول الله ﷺ في الأزواج . . نقول : لا . . هذه معدودات رسول الله 海 في الأزواج وأيضا فان أي صحابي كان عنده أكثر من أربع أمسك أربعا وفارق سائرهن . . المفارقة هذه ستجد لها من يتزوجها . . ولكن هؤ لاء أمهات المؤمنين . . فاذا قلنا : يا رسول الله امسك أربعا وطلق خسا فاين يذهبن ؟ . . وأمهات المؤمنين لا يحل لأحد أن يتزوج منهن . . اذن فهذه بخصوص هؤ لاء . . وهناك أيضا نظرة عاطفية أخرى حيث نجد أن في نساء رسول الله ﷺ من كانت تهب قسمتها لعائشة . . امرأة تهب قسمتها لضرتها ! ! . . ما مدلول ذلك ؟ . . انها تفطن جيدًا لماذًا تزوجها رسول الله . . انه تزوجها ليعطيها نيشانا بأنها أم المؤمنين فقط . . وما دام ليعطيها نيشان أم المؤمنين فقط فهي مدركة أنها لا تغني الرجل في مثل هذه المسائل.

وبعد ذلك نأتي الى ما استنبطه المرحوم مصطفى صادق الرافعي في أن نساء النبي

كبشريات أجتمعن عنده لكي يسألنه النفقة عندمارأين عنده أشياء أخذها من بني قريظة وأموالا أخذها من اليهود فأردن أن يكون هذا المال سببا في رفع مستواهن . . فلها اجتمعن يسألنه النفقة أنزل الله تعالى قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلَ لَأَرْ وَاجِكَ إِنْ كَنْتُن تُرِدُنَ الحياة الدُّنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاكه لو أن النسق العاطفى موجود أو الاستمتاع موجود لأحضر لهن ما يتزين به ويرفهن وينعمن به . . ولكن قال لهن : ان هذه مسألة مقطوع منها ولا كلام فيها ﴿إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً . وبعد ذلك يعطي المنهج النبوي : ﴿وَانْ كُنْتُنْ تُرَدُّنْ اللَّهُ ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيها. . وهذا لا يتفق مع الاستمتاع ، اذن فالمسألة هذه اذا كان يبحثها مسلم نقول له : لا تضع أنت أيها الأخ المؤمن برسول الله وبصدق تبليغه عن الله معيارا من معايير الكمال . . ثم تأتي الى رسول الله على لتقول تعالى لأعرض تصرفاتك على المعيار الذي أضعه . . والا بذلك نكون أحلنا ونقلنا المعيار من يد رسول الله ﷺ وتصرفه الى أتباعه . . هذا من ناحية المسألة الأولى . . أما عن قوله ﷺ 9 حبب الي من دنياكم الطيب والنساء ، حبب أي لم أحب . . فهو لم يقل أحببت حتى ينصرف الأمر إلى أن هذه من غريزته ، فحبب إلى كأنه أمر تكليفي عابه عليه من جعل الحب في قلبه . . وحبب الى من دنياكم يعني لست فاعلًا هذا الحب مثل ( زوجناكها ) تماما . . فكأن رسول الله ﷺ لا يجب أن نأتي تصرفاته ونقول كان يصح كذا أو لا يصبح كذا . . وانما الأصل أن نقول : فعل أو لم ينعل ؟ . . فعل . . فهذا عين الكمال . . وكوني لم أفهم هذا الكمال فهو موضوع آخر .

. \* \* \*

#### شبهة العتاب

أما موضوع العتاب: فإن المستشرقين انخذوها أرضية لكي ينشروا اعتراضاتهم التي يشككون بها في القرآن الكريم . . مثلا يقولون: إن هناك آية في القرآن تقول عن الرسول: فإما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى هما دام إنه لم ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى هما دام إنه لم ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى . . ساعة نطق ؟ . . ساعة نطق بالأمر الذي عمله الله له فيها بعد أو عتبه عليه . . هم لا يفرقون بين النطق عن الهوى . . والنطق بالوحي . . أي أن رسول الله هلا لا يتكلم كلمة وعنده من الله وجه الحق فيها ثم هواه الشخصي يلفته عما عنده من الله . . فلان ما ينطق عن الهوى : ليس معمى ذلك أن يسارف الحقيقة انما المهم عنده أنه لم تكن عنده الحقيقة متضحة قبل أن ينطق ثم عدل عن الحقيقة ليخدم هوى في نفسه . . هذا ممنى ما ينطق عن الهوى . . هو عندما كان يجتهد الراي لم يكن عنده حكم قاطع في المسالة من الله ثم زين له هواه أن يخالف . . اذن ما ينطق عن الهوى . . يعني نطق رسول الله هلا كان عما انقدح في نفسه من الحق . . ولم يكن مناك حق معلوم له من الله ثم صرفه هواه عنه . . وهذا معنى كونه ما ينطق عن الهوى . . ثم عدمون على رسول الله كلا أن الله علدل له أو عتب عليه :

أولا: نقول لهم ها هو رسول وبشر .. ومن عدل له أبشر مثله أم ربه ؟ .. وأي استنكاف من بشر في أن يعدل له ربه منهجه !! فان المعدل هو الله وليس انسان مثله .. ولماذا لا ناخذ بما قاله رسول الله ﷺ هو عن نفسه : و يجد علي فأقول أنا لست كأحدكم ويؤخذ مني فأقول ما أنا الا بشر مثلكم ۽ فكان الرسول بتجريده عما يوحى اليه يصح أن يكون منه كذا .. ولذلك واحد يقول : ووجدك ضالا فهدى .. وكيف كان ضالا فهداه ؟ .. فنقول : ما هو الضلال ؟ .. ابحث عن معنى الضلال . تلفيلال مو ألا تصل الى منطقة الهدى عند فرعان : المنطقة الهدى عند فرعان : يقال . والثاني : ألا تكون عالما بنطقة الهدى ولا تزال غيا ، والثاني : ألا تكون عالما بها .. يقال الهول : أن تكون عالما بها .. يقال

فلان ضل العلريق . . معنى ضل العلريق : أكان عارفا بالعلريق الصح ثم بعد ذلك تعمد أن يذهب الى الطريق الغلط ؟ . . أم لم يكن عارفا الطريق أصلا ؟ . . الرسول ﷺ قصارى ما كان عنده أنه لا يعجبه طريق قومه لا في توجههم لا لهتهم ولا في سلوكهم . . انما ما هو المنطق . . المنطق والخط الذي يجب أن يسير عليه ؟ . . فقال له ربه : انك كنت متضايقاً لا تعرف الطريق وأنا هديتك للطريق . . اذن فليس معنى ذلك أنه كان عنده منعه حتى ثم خالفه فيقال إنه ضل . . اذن فنحن نقول له : هو ما ينطق عن الهوى صحيح . . يعني أن كل ما صدر من حكم منه لم يكن فيه بلاغ عن الله . . لم يكن يعلم وجه الحق في شيء ثم جعل هواه يعدل الى شيء آخر . . بل محمد ملكه الدليل على أن هذا هو الحق . . وبعد ذلك ننظر نظرة أخرى فنقول: الأشياء التي عاتب الله فيها رسوله: أعاتب عليه أم عتب عليه لصالحه ؟ . . أمثلة : الرسول عندما غضبت بعض نسائه من أنه عمل كذا فحرم على نفسه بعض ما أحل الله . . الخطر كل الخطر في أن يحلل ما حرم الله . . انما هو حرم على نفسه ما أحل الله . . ومن الممكن أن أي فرد يرفض أكل طعام معين . . أي حرمه على نفسه (كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ) . . الذي حرم على نفسه ضيق على نفسه أم وسم ؟ . . بالطبع ضيق . . اذن العتاب من الله لصالح محمد وليس عليه . . يقول له : لماذا تضيق على نفسك ما وسعه الله لك ؟ . . فهذا عتاب عليه صحيح انما الأمر يتعلق به أم يتعلق بالغير؟ . . هذا أمر يتعلق به . . فهذه يجب أن تكون في ميزان له لا في ميزان عليه ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ .

# قصة ابن مكتوم

بعد ذلك نأتي لموضوع آخر . . موضوع الأهون . . موضوع ابن أم مكتوم . . وهو من المواضيع التي تكلم فيها المستشرقون بحجة النيل من اعجاز القرآن . . وصدق الرسالة . . تعالَ يا أخى : الرسول ﷺ ترك ابن أم مكتوم وهو الأسهل الى الأصعب . . ابن أم مكتوم يريد أن يسأل الرسول ﷺ أسئلة جوابها سهل عنده ﷺ في الوقت الذي يتكلم فيه مع ناس عندهم خصومة وجدب . . اذن الرسول ﷺ انتقل من الأسهل على نفسه الى الأصعب . . فعتاب ربنا عليه هنا هو لماذا فعل هكذا ؟ . . (وما عليك الا يزكي) . . فكأن الرسول ﷺ وضع نفسه في موضع صعب من صناديد قريش بأن يقيم عليهم الحجة أو . . و . . و . . الخ . . فكأنه اعتقد أنهم إن لم يهتدوا فعليه وزر . فقال له : لا وزر عليك . . يعنى لماذا تكلف نفسك الأمر الصعب في الدعوة وأنت عليك البلاغ فقط وتترك الأمر السهل . . اذن فالعتاب لصالحه أم لغير صالحه ؟ . . خذها من ناحية أن رسول الله 戒 ترك أمرا كان سهلا عليه جدا ولا يكلفه عنتا ولا يكلفه مشقة ثم ذهب الى أمر آخر يتطلب عنتا ومشقة . . ثم ينظر الى الحيثية . . الحيثية أن هؤلاء الذين تصدى لهم الرسول 数 كان يرى أنهم لو اهتدوا فلا أقل من أنهم لن يفتنوا المؤمنين . . ولا أقل من أن يؤمن أتباعهم . . فالأمر لصالح الدعوة بمشقة على نفسه . . اذن فعتب الله عليه في قوله : ﴿عبس وتولى . ان جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى . أما من استغنى . فأنت له تصدى كله ثم قال ﴿ وما عليك ألا يزكي كا يدل على أن الرسول ¥ كان يحمل نفسه على الأمر الشاق ويترك الأمر السها, فالله عتب عليه . . تماما كيا لو دخل الانسان منا على ابنه مثلا فوجده يذاكر في اليوم عشر سناعات أو عشرين ساعة فيعاتبه . . ولكن لماذا يعاتبه ؟ . . هل لأنه قصر أم لأنه حمل نفسه أكثر مما يطلب منه ؟ . .

### أسرى بدر

ثم ننظر الى هذه الأمور من ناحية أخرى . . فهي تدل على أمانة رسول الله ﷺ في التبليغ عن ربه . . فهو ينقل الينا أمرا يتعلق بحكم عاتبه الله فيه . . وبعد ذلك انتهى أمر العتب الى نسخ حكم عمل الرسول أم تأييده ؟ . . ولنضرب لذلك مثالا بأسرى بدر ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وفي تفسير هذه الآية قبل إن الرسول 歌 استشار اصحابه وكل منهم كان له رأي . . فعمر رأى رأيا وأبو بكر رأى رأيا . . وعبد الله بن رواحة رأى رأيا وغيرهم . . ثم أخذوا برأي معين وعملوا به . . وفي اليوم التال دخل عمر على الرسول 宏 وأبي بكر فوجدهما يكيان . . فسألميا ، فقال الرسول 雅 : أبكي للذي كاد أن يصيبنا . . هنا قال هؤ لاء المشككون : إن القران جاء نخطئا ـ حاشاه ـ رسول الله ﷺ . . لكننا نطرح الرواية والتفسير على ذلك : هل عدل الحطأ أم أقره ؟ . . لم يعدل الخطأ . . الله سبحانه وتعالى احترم الظروف المرجحة لأخذ هذا الرأى . . وبعد ذلك قال : ﴿ لُولًا كتاب من الله سبق لمسكم فيها أخذتم عذاب عظيم﴾ فالحكم لم يتغبر . . ومعنى أن الحكم لم يتغير ـ ومع ذلك قال لنا ذلك ـ إن الرسول ﷺ كان مبلغا أمينا . . لو أن الحكم كان قد تغير نقول : إن رسول الله على اضطر أن يذكر هذه الحكاية لأنها حيثية تغيير الحكم . . فكان فيه رأى بأخذ الفداء . . والاخر بقتل الأسرى . . ثم رجح أخذ الفداء . وبعض المفسرين يقول : سبق في علم الله تعالى أنه سببيح لهم أخذ الفداء ، ولكن ﴿مَا كان لنير أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، . يعني كان المفروض أن تنتظر الى أن ينزل الحكم .

#### حكاية زيد بن حارثة

ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى ساعة أن يأتي باستدراك على حكم قاله ﷺ ببشريته يعبر عنه التعبير الدقيق . . مثلا زيد بن حارثة لما جاء أبوه وعمه وعرفا أنه عند رسول الله 💥 وأرادا أن يأخذاه من رسول الله 幾 وخيره : إما أن يذهب مع أبيه واما أن يظل معه . . فاختار رسول الله 鐵 . . . اللكي اختار رسول الله على أبيه كيف يجازيه رسول الله ؟. . سماه زيد بن محمد . . شرف كبير لزيد بن حارثة أن يكون زيد بن محمد . . . وبعد ذلك أراد الله أن يبطل مسألة التبني فقال : ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ﴾ تعبير دقيق . . كلمة اقسط . . فكأن ما صنعته يا محمد قسط عدل ولكن نريد ما هو أعم وأسمى من هذا . . اذن فالرسول ﷺ كان يتخول أن يأتي الأشياء على مقتضى العدل . . فهذا ببشريتك ، ولكن عندي مسألة أغم تعم زيد بن حارثة وغيره . . مبدأ اسلامي وهو ﴿ ادعوهم لا بائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ﴾ يعني بعد أن كان زيد بن محمد أصبح مرة أخرى زيد بن حارثة . . وهذا بالنسبة لزيد نكسة . . لكن الله سبحانه وتعالَى لم يفجعه هذه الفجيعة إلا لكي يطبق مبدأ عاما.. زيد بن حارثة يقول : أنا كنت خادم شرف . . لكن بسبب تطبيق هذا المبدأ العام . . أرجم من زيد بن محمد الى زيد بن حارثة !!.. فيقول له الله لكن سوف أعطيك نيشانا من عندي فوق ما أعطاك عمد . . فاذا كان محمد أعطاك شيئا فرب محمد سيعطيك ما هو خير مما أعطاك . . زيد ، هو الصحابي الوحيد من صحابة رسول الله ﷺ الذي يذكر اسمه في القرآن متلو . . . ويتعبد بتلاوته . . ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مَنْهَا وَطُوا ﴾ !! . . بعد أن كان زيد بن محمد أصبح اسمه كلمة في القرآن نقراها ونتعبد بها . . فهل أخذ شرفا أم لم يأخذ ؟ . . اذر نخلص من هذا فنقول : الرسول 郷 حينيا يكون بصدد أمر ليس عنده حكم فيه يتخيله فيختار الأصلح فيصنعه .

اذن فقوله سبحانه: ﴿ وَهَا الله عنك لم أَذْنت لهم حتى يتين لك الذين صدقوا وتعلم الكذين ﴾ . . الحق سبحانه ساعة أن قدم كلمة العفو . . فهذا معناه قطع كل شيء . . معنى عفا الله عنك كما نقول في عرفنا أن المسألة ستهية . . لا شيء فيها . . لكن ربنا يقول لرسوله هذا الكلام ليعلم أناسا أخرين ليس عندهم وحي . . فالرسول ربه سبحانه وتعالى هو الذي يعدل له إن اضطأ مثلا . . لكن غير الرسول من يعدل له ؟ . . اذن لا بد أن كل واحد يعمل المسائل عن بيان . . حتى يتين لك . . اذن العلة في مثل هذه المسألة حتى يتين لك . . اذن العلة في مثل هذه المسألة حتى يتين لك . . اذن العلة في مثل هذه المسألة حتى يتين لك الذين صدقوا . فهذا وجد له من يصحح له ، لكن أمثالنا وأمثال خلفائه وأمثال أتباعه لا يوجد من يصحح له م.

أما عن قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يَؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فَيَهَا شَجِّر بِينْهِمَ ﴾ وقوله : ﴿ وَلُو أَنَّهُمُ أَذْ ظُلُمُوا أَنْفُسُهُم جَاءُوكُ فَاسْتَغَفُرُ وَا اللَّهِ وَاسْتَغَفَّرُ لَمُم الرسول لوجدوا الله توابا رحيها فقول: الرسول 遊 كها قلنا هو مسك الختام في البلاغ عن الله . ما دام مسك الحتام في البلاغ عن الله . . فالحق يعلم أزلا أن الرسول ﷺ ستأن دعوته وأمته ستكون اخر الأمم التي عليها بعث الساعة وأنها الأمة التي يبلغ فيها العقل البشري نصجه وتفتحه وطموحه واكتشافاته . . المخ . والعقل البشرى هو وان كان الميزة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها الانسان . . الا أنه أيضا الخطر الذي يصاب من ناحيته الانسان ! ! . . لماذا ؟ . . لأن العقل البشري يفتن . . وساعة أن يفتن يريد أن يعطى لنفسه أكثر من مجاله . . ولو أنه كها قلنا ان العقل البشري يبحث أول ما يبحث في أن يعقل مهمته . . ويعلم أنه آلة ادراك . . والعين آلة ادراك . فكما أن العين لها عجال في أن ترى والأذن لها مجال في أن تسمع كذلك أنت لك مجال في أن تفعل . . فالعقل البشرى كليا قدم طموحه واكتشافاته لأسرار الكون ازداد بنفسه غرورا . . هذا الغرور مردود بشيء واحد هو أن ما يعتبره العقل البشري شيئًا يؤدي الى غروره كان يجب أن يجعله شيئًا يعرف به قدره . . لأن معنى أن واحدا اكتشف شيئا اليوم أنه كان عاجزا عنه بالأمس . . اذن اكتشافات العقل ليست دليلا على قدرته وانما هي دليل على عجزه . . فلو لم يكن عاجزا بالأمس ما اكتشف اليوم . لو أنك أيها العقل صالح لادراك حقائق الأشياء لأدركتها دفعة واحدة لمجرد وجودك . . فهذا الانسان بعقله هذا كليا تقدم في كشفه لحقائق الكون كليا بعد عن فطرة التدين . . ولنضرب لذلك مثلا ونقول: كان الناس حينيا لا يجدون ماء لزرعهم ومواشيهم وأنفسهم . . ماذا كانوا يصنعون ؟ . كانوا يفزعون الى الاستسقاء . . لأنه لا بديل عن ذلك . أما الآن اذا لم نجد الماء نتحايل فريما كانت هناك ماسورة بها كسر أو أن أجهزة الضغط بها عطل أو . . أو . . الخ . . اذن أصبح فيه وسائط من نشاطات العقل أبعدتنا . . فالوسائط بيننا وبين الفزع خزان لتخزين الماء فيه مدة طويلة . . ولكن لو لم يكن المعقل قد جاء بهذا الحزان وعمل الأواني المستطرقة . . و . . و . . الغ . فكان بمجرد امتناع الماء فزعنا الى الله . . أي أننا نبعد عن الايمان بغدر عطاء العقل وهذه كارثة . . وأنه من المفروض كلها اكتشفنا سرا من أسرار كون الله تعالى في الوجود أن نزداد بالله تعلقا .

● ألا يمكن أنه بعد أن يبعد بنا العقل عن الايمان بمقدار ما يحقق من مكاسب ثم
 يقف عاجزا أن يجعلنا أشد ارتباطا بالله ؟

اذن كان ولا بدأن تكون الدعوة التي ستعاصر وثبات العقل في الابتكار دعوة دسمة مقابل هذا . . فدعوة الرسول هذه عظيمة لأنها ستوالي العقل المتطور . العقل الواثب . . ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى لا يعطي عطاءه في كتابه دفعة واحدة . . والا لواثه اعطى عطاءه في كتابه للقرن العشرين فقط ثم بعد ذلك يأتي القرن الثلاثون فماذا يكون فيه من عطاء الله ؟ . . فينغي اذن أن يعطي الكتاب الكريم أسرار الله المودعة فيه بأقدار على قدر ما يناسب طموح العقل . . واذن سيظل عطاء القرآن الى أن تقوم الساعة بعيث يجملنا هذا العطاء نتحقق من قوله تعالى : ﴿ وَسنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حي يتبين لهم أنه الحق ﴾ . . وبعد ذلك حينا يأخذ العقل قمته ولم يعد في كونه سرا حتى يبحث المعقل عنه فيقول : ﴿ أخلت الأرض رُخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادر ون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ﴾ .

اذن فالرسالة المحمدية جماءت ويعلم الحق أنها موقوتة وعلى ميعاد مع وثبة العقل الطموحة في الابتكار . . لو لم يكن في هذه الرسالة ما يقابل هذا لبعد الناس عن منطق الله .

والنقطة الأخيرة هي المنفرة . . الرسول ﷺ خاتم وآخر أذن تستقبل رسالة السهاء

﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمق ورضيت لكم الاسلام دينا ﴾ . ولا بأن بعد ذلك رسول . . اذن فالرسول هو منول الفتح الى الله . . والفتح الى الله بعطى خبر الله ... لكن الانسان لا يستقبل الخير دائها باليقظة المطلوبة له فتغفل نفسه ... فالرسول مع ذلك يقول: أنا آخذ بيدك لارجعك الى الفتح . . اذن فالحن سبحانه وبعالى جعل ميزان المؤمن في الحكم على ايمانه يتصل بالرسول ﷺ ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليه إ . . اذن فهدا ميزان الايمان . . اذا أردت أن أعرف مرتبني من الايمان فأنظر موقفي من الرسول ﷺ في هذه المسألة . . وكلمة ( يحكموك ) . . لماذا لم يقل يحكموا الله ؟ . . لأن الرسول هو الذي ينطق عن الله ولكن فيه أحكاماً كثيرة ، الرسول علية قالها هو فلا نستطيع أن نقول فيها ، قال الله فيها كذا . . اذن فمعنى ( يحكموك ) أي فيها بلغته عن الله وفيها استنبطته أنت من نفسك واجتهدت فيه . . ولذلك تجد أن آبات القران الكريم في مسألة الطاعة مرة تقول : ﴿أَطِيعُوا اللهُ وأَطَيعُوا الرسول ﴾، فيكرر الأمر . . ومرة يقول : ﴿ أَطِيعُوا اللهِ والرسول ﴾ . . ومرة يقول: ﴿ أَطِيعُوا الرسولِ ﴾ . . لماذا ؟ . . لأن فيه وأموراً اشترك فيها الرسول مع الله ، وأموراً جاء الله بها اجمالا والرسول فسرها ، قلنا هنا طاعة وهنا طاعة وأمور لم تأت عن الله . . اذن عندما يقول : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ﴾ وهو لا يحكم الا بما تلقاه عن الله أو بما اجتهد فيه توفيقا ووافقه الله سبحانه وتعالى عليه ، وبعد ذلك نأت في مسألة الذنوب . . اذن فهو أخذنا من مقام الفتح الايمان وبعد ذلك يأخذ أيضا في مقام الأوبة الى الله .

# الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد « انسجام الانسان مع الوجود كله »

واذا أردنا أن نتعرض لتقييم الحق لرسوله ﷺ وجدناه حين يخاطب جميع الرسل يخاطبهم مباشرة فيقول : ﴿يَا آدم إِنْ هَذَا عَدُو لَكَ وَلَوْ وَجَكُ ﴾ . ﴿يَا نُوحَ أَهْبُطْ بِسَلام منا ﴾ . ﴿فَلَمَا أَنَاهَا نُودِي يَا مُوسَى إِنْ أَنَا رَبِكُ ﴾ . . ﴿يَا عَيْسَى بِنَ مُرِيمَ أَأَنْتَ قَلْتَ للناس اتخذوني وأمي الهَيْنُ مِن دُونَ اللهَ ﴾ . . . .

ولكنه سبحانه وتعالى حينها يتوجه بالخطاب الى حبيبه الأعظم ﷺ . . . لم يقل يا محمد . . ولا يا أحمد . . اتما قدم بين يدي ندائه قوله : ﴿ يَا أَيِّهَا النَّبِي . . ﴾ . . ذلك أمر يرفع رسول الله ﷺ الى أقرب المكانات من ربه . .

ونجد الحق سبحانه وتعالى حين يقسم على أشياء ليؤكدها يقسم بأشياء كثيرة من أجناس شقى . . فيقسم بالجماد . . ويقسم بالخبات . . ويقسم بالحيوان . . ويقسم بالملائكة . . ولكننا لم نره أقسم ببشر مطلقا الا برسوله 激走 حين يقول : ﴿لممرك إفهم لفي سكرتهم يعمهون﴾ أي : وحياتك . . . يا محمد . . فكأن عمر رسول الله وحياة رسول الله أمر له مقامه عند ربه . .

واذا كان الناس حين يمدحون انساس بحسن الحلق . . ونبل الصفات . . وجأل الحلق . . فنبل الصفات . . وجأل الحلق . . فانهم يمدحونه لأنهم عرفوا الصفات وتيموها ببشريتهم . . ونقييم البشر للأشياء خاضع لعلمهم بهذه الأشياء . فان الحق حين يقيم الحلق على أرفع مستوى خلقه في الانسان فيقول : ﴿وائك لعلى خلق عظيم ﴾ فحين يقول الحق سبحانه وتعالى ذلك الحقاب لرسوله ، فليس المقصود هنا الحلق المتواضع عليه عند البشر . . لكن الحلق المطلوب للدورسول الله اجتاز هذه المنزلة فكان صاحب الحلق العظيم يتقييم الله العظيم .

والحق سبحانه وتعالى حين يربد هدى الى خلقه يوسل لهم رسلا . . والرسل يأتون بمنهج الله الى الناس . . ولكن المنهج يفيد الناس في حركاته . . والناس بألفون دائها شهوات أنفسهم . . فتطرأ عليهم الغفلة فينسون شيئا من المنهج . . وحن بنسون بأن المجتمع لينيههم الى ذلك .

اذن فالانسان قد يكون أوابا الى ربه حين تكون نفسه لوامة . ولكن قد تأتي عليه فترة من الزمن فلا تلومه نفسه فعل المجتمع حينئذ أن ينبهه الى نفسه وال يعيده الى رشده ليهديه . . فاذا ما فسد المجتمع . . فماذا يكون الموقف ؟ . . لا بد أن تتدخل السياء مرة ثانية لتأتي بالمنبج الجديد . . ولا بد أن يكون على لسان رسول جديد بمعجزة جديدة . . ولكن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يختم الرسالات برسالة سيدنا محمد ﷺ ولم يأت نبي بعده . .

اذن فالرسول ـ ﷺ هو الحاتم . ومعنى الحاتم : ان الله أودع في أمته خصيصة . . تقوم مقام تعدد النبوات . . وتعدد الرسالات . .

اذن فالرسول ﷺ هو الحاتم لرسالات السياء . . ولهذا أن تكون في رسالته عناصر البقاء . . . وفي أمته عناصر الحفاظ على هذه الرسالات . . ولذلك يقول المصطفى ﷺ : 
ه الحير في وفي أمتي الى يوم القيامة ء . . ولكن الحير حين يكون محصورا فيه . فمحمد ﷺ ألمل لأن يتلقى كمالات متعددة . . ولكن الأمة لا يستطيع فرد منها أن يأخذ الكمال المحمدي . . فالحير فيه ﷺ بأجمعه وكله ، . . ولكنه في أمته موزع . . فواحد بأحد منه صفة . . وثان يأخذ منه صفة بحيث اذا تجمعت صفات الكمال في أمته ﷺ أمكن أن يكون النموذج الشائم في أمته كلها .

جاء الرسول ليعيد انسجام الانسان مع الوجود كله . . أي الوجود يجماده ونباته وحيوانه . . وكل هذا مسخر لله ، فلا يمكن أن يصدر عنه شيء الا بمراد الله منه . . ولكن الانسان نفسه هو الذي جاء منه الطائع . . وجاء منه العاصي . . ولذلك يعرض الحق هذه العاصية في عدم انسجام الانسان مع الوجود الخاصم . . الساجد . . الخاشع . . فيقول تمالى : ﴿ أَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ يسجد له من في السعوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم

والجبال والشجر والدواب .. في تلك هي أجناس باجماع ساجدة .. خاضعة لله .. ولكنه حين جاء عند الانسان لم يأت ذلك إلاجماع فقال سبحانه ﴿وكثير مِن الناس﴾ وكثير حق عليهم العذاب﴾ وكان المفروض أن ينسجم الانسان مع الوجود كله .. ويكرن خاضعا لمبهج الله كما أن الوجود كله خاضع لمبهج الله .. ويأتلف معه .. وينسجم معه .. وي النسان العاصي فهو يشكل شقاقا بينه وبين أجناس الوجود : وجود ساجد .. مسبع .. خاشع .. وانسان متمرد عاص ال.

حين يأذن الله سبحانه وتعالى ليعيد للانسان بمنهج الله انسجامه مع الوجود :. فلا بدعة اذن أن يفرح ذلك الوجود بمن يعيد البه انسجام الانسان معه . . وذلك هو الشأن معه كله . . جاء ليعيد انسجام الانسان مع الوجود كله ليأتي بالمنهج النهائي لهدى الانسان . . ليكون الانسان خاضعا لمقية أجناس الكون لله تعالى . . اذن فلا عجب أن يفرح به الوجود من جاء ونبات وحيوان . . ولا عجب أن يفرح به طائع من جاء ونبات وحيوان . . ولا عجب أن تفرح به الملائكة . . ولا عجب أن يفرح به طائع الجن . .

فاذا حدثنا أن ميلاده ﷺ قد قرن بأشياء حدثت في الكون من ارهاصات في الوجود 
كله جيلاده . . فيجب علينا ألا نستبعد ذلك . . لأنه هو الرسول اللي يعيد للانسان 
انسجامه مع الوجود كله . . وهذا الرجود كها نعرفه ليست فيه الحياة التي نعرفها في 
انفوسنا . . ولكن له حياة . . وله تعقل في التلقي عن الله . . وله فرح وله حزن . . وقد 
شماء الحق سبحانه وتعالى أن يعرض لنا هذه القضية غرضا اجاليا . . لنعرف أن الكون كله 
عيد الله . . وخاضع له فقال سبحانه : ﴿وان من شيء ألا يسبع بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ﴾ أي كل شيء في الوجود مسبع ولكننا ألفنا التسبيع بالفاظ وبلغة . . فلها لم 
نسمع عن الكون الفاظا ولفة . . قال بعض العلماء : إنه تسبيح الدلالة على وجود أله وعلى 
وحدانيته . . نقول لهم : مرحبا . له أيضا تسبيع الدلالة ولكن ذلك لا يُمنع من التسبيح 
المقتيقي . . لأنه أن كان تسبيح دلالة كها يقولون فالحق يقول ﴿ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ﴾ وأنتم قد فقهتموه . اذن فهو غيره .

والذي يدل على ذلك أن الحق سبحانه عرض من أجناس الوجود أشياء وجعلها

تشترك أيضا مع الانسان فيقول في شان داود عليه السلام : ﴿ يَا جِبَالُ أُوبِي مِعْهُ أَيْ رجعي تسبيح الله . . أي يجب أن يوافق ترجيعك يا جبال ترجيع داود ﴿ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ﴾ . . والجبال مسبحة مع داود ومع غير داود . . ولكن الأمر أن يتفق تسبيح الجبال مع تسبيح داود ليكون كأنه عرس توحيدي في الكون . . ويعرض الحق سبحانه أيضا أن لجميع الأجناس منطقا ولغة . . جهلنا به هو الذي جعلنا لا نفقهها . . فاذا علم الله انسانا من خلقه لغة هذه الأشياء أمكنه أن يتفقه تسبيحها ونطقها . . ويقول الحق سبحانه : ﴿قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون﴾ . . وسمعها سليمان . . وحمد الله على أن أنعم عليه بفهم لغة النمل . . وقد يقال إن تلك أمور تعلمتها النملة لتحافظ على نوعها . . بدليل ﴿لا يحطمنكم سليمان وجنوده ﴾ فهي تحافظ على بقاء النوع . . والرد على هذا القول : بلا . . لأنه حينها عرض الحق سبحانه أيضا قصة هدهد سليمان . . فماذا قال الهدهد ؟ . . لقد قال : ﴿وجنتك من سبأ بنبأ يقين . اني وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم . . . هذا كلام الخبر . . ولكن يهمنا في قضية العقيدة والتوحيد . . انها أمر سائر في كل أجناس الكون أن يقول الهدهد ﴿ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ﴾ . . هذا ما حر في نفس الهدهد . . اذن فالهدهد يعرف من يجب أن يسبح ومن يجب أن يسبح له . . ﴿ الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض.

اذن فاذا عرضت لنا السيرة العطرة أن أشياء من الكون فرحت برسول الله على وحدثت أشياء منها ، فذلك أمر لا نستبعده على كون مسبح لله . . عارف بعحق الله . . وأيضا لنا نحن المطلوبين بأن نؤ من بهذا . . ولكن الذين آمنوا هم الذين شاهدوها وسمعوها . . ومن سمعوها حجة على أنفسهم ونحن نتلقى عنهم الخبر . . فأن كنا موثقين لحم في الخبر صدقناه . . وأن لم يتسع ظننا لتوثيق الخبر فنحن أحرار في أن نصدق أو لا نصدق . . ولكن منطق الأشياء ومنطق الوجود لا يمنع وجود شيء من ذلك . . فأذا حدثنا أن ايوان كسرى قد شق . . فماذا في ذلك ؟ . . وماذا في ذلك من العجب ؟ . . أستبعد أن ايوان كبرى الإيوان بميلاد الرسول ؟ . . أنستبعد على الله أن يخمد نار فارس ويؤقته مع ميلاد الرسول ؟ . . فيض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فيض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلاد الرسول ؟ . . فليض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلاد الرسول ؟ . . فليض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلاد الرسول ؟ . . فليض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلي قدت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلاد الرسول ؟ . . فليش بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلاد الرسول ؟ . . فليش بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فليش بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلي قدت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلي قدت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلي قدت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلي قدت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلي قدت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلي قدت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . فلي قدت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد ؟ . . في قد شوت الميلاد ؟ . . في قد شوت الميلاد ؟ . . في قد شوت الميلاد الرسول ؟ . . في قد شوت الميلاد الرسول

هذا اذن !!.. فالقران حين يعرض لهذه القضية يعرض لما حدث في الكون في عام الغيل . .

فغي عام الفيل جاء قوم ليهدموا الكعبة . . بيت الله الذي اختاره لنفسه . . وحوله ونحوه لنف جبما في الصلاة . . هذا البيت له قالب اريد به ضر وهدم . . فلماذا لا نفهم أن الحن سبحانه وتعالى حافظ عل مبنى البيت في ذلك العام وأوجد فيه الشخص الذي يمافظ عل معناه في ذلك العام . . فتكون المحافظة على المبنى يمنع أبرهة من هدمه . . هي بعينها المحافظة على بقائه لربه بميلاد عمد و في المحافظة على بعائه قد عرض أنا هذه القضية فانه قد عرض أن عبيا . هذا العرض العجيب يتجل في قوله سبحانه في المحيد في تصليل . وأرسل عليهم طيرا أباييل . وأرسل عليهم طيرا أباييل . ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كمصف مأكول.

ورسول الله ﷺ لم ير وقتها ولكنه علم بالقضية من الله . . والمسألة كلها متعلقة بمحمد ﷺ فعل ربك والرب تفيد التربية والكمال والبلوغ بالمربي الى درجة الكمال . . فها دام ﴿فعل ربك﴾ فتكون لمحمد علاقة بالمحافظة على ذلك البيت الحرام .

# فهرست

| ٥          | حوار مع الشبيخ الشعراوي                |
|------------|----------------------------------------|
| v          | مقدمة                                  |
| 4          | تفسير القران                           |
| 14         | تخلف الدول الاسلامية                   |
| 14         | هل جزاء الإحسان الإساءة ؟              |
| 77         | لقد خلقنا الإنسان في كبد               |
| **         | حديث عن الرزق                          |
| ۳۳         | الخمر هل هي محرمة                      |
| <b>۳</b> ۸ | بحث عن الروح                           |
| ٤٣         | حديث عن الأخرة                         |
| ٤A         | معنى الجنة                             |
| ۳۵         | خطيئة أدم                              |
| ٨٥         | الاسلام والسيف                         |
| 77         | تحقظه تعم تعمل به لا!                  |
| 77         | علوم الدين وعلوم الدنيا                |
| 74         | ١٧ ُ قضيةٌ في ميزانُ الإسلام           |
| ٧٣         | مقدمة                                  |
| v.         |                                        |
| ry         | _ امرأة فرعون ودرس لنساء اليوم         |
| / <b>1</b> | ـ دور أجهزة الاعلام في العالم الاسلامي |
| •          | _ من الخاسر؟                           |
| W          | الطلاق والتعدد                         |

| ٨٢    | ـ المعجزات النبوية                            |
|-------|-----------------------------------------------|
| ٨٥    | ُ ـ تلازم بين القرآن والسنة                   |
| ۸۷    | ـ قيمة الحياة والموت                          |
| 4+    | ــ المساواة بين الرجل والمرأة خرافة أم حقيقة؟ |
| 44    | ـ تسع زوجات وأربع لماذا ؟                     |
| 48    | _ الاسلام                                     |
| 90    | التقوى                                        |
| 47    | ۔ الاحسان                                     |
| 47    | ـ العلاقة بين المفاهيم الثلاثة                |
| 4.4   | ـ الشرك                                       |
| 11    | ۔ الفسق                                       |
| 1     | ۔ الریاء                                      |
| 1.1   | ـ العلاقة بين المفاهيم الثلاثة                |
| 1.7   | ۔۔ لیل وخہار                                  |
| 1 • ± | ـ. الانسان والمخلوقات                         |
| 1+7   | ـ العمل والراحة<br>- العمل والراحة            |
| 1.4   | ــ مقدمة لسورة الاخلاص<br>                    |
| 111   | ـ تفسير السورة                                |
| 111   | روح الاسلام ومزاياه                           |
| 144   | مهيج الله                                     |
| 140   | تقسيم الأرزاق ومقومات الحياة                  |
| 731   | مراحل اليقين وتجديد الولاء الإيماني           |
| 107   | فضل الجعماعة                                  |
| 171   | الله والمنفس البشرية                          |
| 17.7  | رسالات السياء                                 |

| 174 | الانسان وقدرات الكون                      |
|-----|-------------------------------------------|
| 174 | الأسياء والمعاني                          |
| 140 | معنى الوجود                               |
| 111 | الانسان والأمانة                          |
| 140 | الانسان والاختيار                         |
| 7.1 | الكون والانسان                            |
| 7.7 | الانسان والعلم                            |
| *11 | الانسان وخلق الله                         |
| 417 | ليس كمثله شيء                             |
| 44. | والغيب والملائكة                          |
| 770 | ولا خطر على قلب بشر                       |
| 44. | لماذا تغيرت القبلة                        |
| 747 | قضية الأيمان                              |
| 137 | طريق الله والعلم                          |
| 757 | أسرار النفس البشرية                       |
| 101 | عندما يظلم الانتسان نفسه                  |
| 707 | قدر الله                                  |
| 777 | وما تحت الثرى                             |
| 774 | الشمائل المحمدية « ورد شبهات المستشرقين » |
| 141 | مناقبىه الحلقية والحلقية و حليته 瓣 >>     |
| 440 | منطقه بالله                               |
| *** | مدخله 癱 ومجلسه                            |
| 444 | غرجه 斑                                    |
| 444 | ادبه 🗯 مع جلسائه                          |
| 448 | المعجزات النبوية                          |

| YAY   | شبهات أثارها المستشرقون والرد عليها            |
|-------|------------------------------------------------|
| 7.8.7 | شبهة تعدد الزوجات                              |
| 141   | شبهة العتاب                                    |
| 744   | قصة ابن مكتوم                                  |
| 3 PY  | أسرى بدر                                       |
| 79 0  | حكاية زيد بن حارثة                             |
| Y 44  | الرسول على أعاد وانسجام الانسان مع الوجود كله: |

Districts Acres and Trings of the Control of the Co